

و الحمد

مفهوم، وشروط، وفضائل، وخصائص، وأداب، وأحكام

في ضوء الكتاب والسنة

تأليف الفقير إلى الله تعالى

د. سعيدبن على برق هف القطابي

# بسمالله الرحمز الرحيم المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً أما بعد:

فهذه رسالة مختصرة في «صلاة الجمعة» بيّنت فيها: مفهوم الجمعة، والأصل في وجوبها، وحكم صلاة الجمعة: من تجب عليه ومن لا تجب، وأنها فرض عين على من توفرت فيه ثهانية شروط، ومن حضرها ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء أجزأته عن صلاة الظهر، وانعقدت به وصح أن يؤم فيها إلا المرأة فلا يصح أن تكون خطيباً، ولا إماماً، ثم بيّنت عقوبة تارك الجمعة، وأوضحت فضائل يوم الجمعة، وفضائل صلاة الجمعة،

وآداب الجمعة: الواجبة والمستحبة، ثم ذكرت خصائصها بإيجاز، ثم شروط صحة الجمعة، ثم صفة صلاة الجمعة، وقد استفدت كثيراً من تقريرات شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، ورفع درجاته في جنات النعيم.

والله أسألُ أن يجعل هذا العمل: مقبولاً مباركاً، خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### المؤلف

حرر في ضحى يوم السبت الموافق ٢٢/٣/١٧هـ

أولاً: مفهومها: الجمعة لغة: قال ابن فارس رحمه الله: «الجيم، والميم، والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء، يقال جمعت الشيء جمعاً». «وتقول: استجمع الفرس جرياً. وجَمْع: مكة شُمِّي لاجتهاع الناس فيه، وكذلك يوم الجمعة»(۱). سمِّي به لاجتهاع الناس فيه وجمعة جمعها: جُمَع، وجُمُعات، والذين قالوا: الجُمُعة ذهبوا بها إلى صفة اليوم، ويقال: الجُمْعة، والجُمَعة، والجُمَعة، والجُمَعة.

<sup>(</sup>١) معجم المقاييس في اللغة، كتاب الجيم، باب الجيم والميم وما بينهم، اص٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الجيم مع الميم، ٢٨٧، وقال: «وفي حديث الجمعة: أول جمعة جمِّعت بعد المدينة بجواثي جمعت: بالتشديد أي صليت، ويوم الجمعة سمي به لاجتماع الناس فيه» النهاية، ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب العين، فصل الجيم، ٨/ ٥٨، والقاموس المحيط، باب العين، فصل الجيم، ص٩١٧ .

<sup>(</sup>٤) وسميت بالجمعة؛ لاجتماع الناس لها، وقيل: لِمَا جمع فيها من الخير، وقيل: لجمعها الخلق الكثير، وقيل: لأن آدم جمع مع حواء فيها، وقيل: لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه المخلوقات وكمالها، وقيل: سمي يوم الجمعة؛ لأن آدم جمع خلقه فيها، ونقل المرداوي عن مجمع البحرين أن هذا القول أولى، وقال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: قال الحافظ: هو أصحها، ويليه: لاجتماع الناس لها. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة» ثم أورد حديث سلمان قال: قال رسول الله على: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله سلمان قال: قال رسول الله على: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله

# والجمعة اصطلاحاً: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون

.....

أعلم. قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك – أو أبوكم – أنا أحدثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة، فيقعد، فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لِا قبله من الجمعة» صححه ابن خزيمة، ٣/١١٧ – ١١٨، برقم ١٧٣٢، وقال العلامة الألباني: «إسناده حسن»، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢/٢٣٧، برقم ٢٠٨٩، وأحمد في المسند، ٥/ ٤٣٩ – ٤٤، وفي الفتح الرباني، ٢/ ٤٣٥، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٧٤: «روى النسائي بعضه الرباني، ٢/ ٥٤، قال الطبراني في الكبير بإسناد حسن» انتهى.

وفي لفظ أحمد: «... لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي يوم الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة» ٥/ ٤٣٩، وفي لفظ لأحمد أيضاً: «... ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة» ٥/ ٤٤٠.

وقد كان يوم الجمعة يسمَّى في الجاهلية: «العروبة»؛ لأن العرب كانت تعظمه، وقيل [ذكره السهيلي في الروض الأنف، ١٨، ٢/ ١٩٦]: أول من سمى العروبة كعب بن لؤي، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطبهم، ويذكرهم بمبعث رسول الله ويعلمهم بأنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيهان به» انظر: الكشاف للزخشري، ٤/ ٩٧، والوسائل في مسامرة الأوائل، للسيوطي، ١٩، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ١٠١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٥/ ١٧٥، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤١٨، وسبل السلام، ٣/ ١٥٣.

الميم وفتحها، يوم من أيام الأسبوع، تُصلَّى فيه صلاة خاصة هي صلاة الجمعة (١).

وصلاة الجمعة: صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر: في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت<sup>(۲)</sup>.

وأول جمعةٍ جُمِّعت بعد جمعةٍ في مسجد رسول الله ﷺ في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين»(٢).

ثانياً: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع: ١ - أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(١) فأمر بالسعي،

<sup>(</sup>١) معجم لغة الفقهاء، للدكتور محمد روَّاس، ص٥٤١، وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٤/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٤٣٤-٤٣٤، والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والإنصاف، والشرح الكبير، ٥/ ١٥٩-١٦٠، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٧٨، وحاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم ٨٩٢، ٢٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة، الآية: ٩.

ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع؛ لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن فرضاً لما نهى عن البيع من أجلها، والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها لا الإسراع؛ فإن السعي في كتاب الله لم يُرَدْ به العَدْوُ(۱).

٢ - وأما السُّنَة؛ فلحديث ابن عمر وأبي هريرة ﴿ أنها سمعا رسول الله ﴿ يقول: «لينتهينَ أقوام عن وَدْعهم (١) الجُمعاتِ أو ليختمنَ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَ من الغافلين» (٩)؛ ولحديث أبي الجعد الضمري ﴿ أن رسول الله ﴿ قال: «من ترك ثلاث جُمَع تَهَاوُنا بها طبع الله على قلبه» ولفظ الترمذي وابن ماجه: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً الترمذي وابن ماجه: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة،، ٣/ ١٥٨، والشرح الكبير، ٥/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ودعهم: الودع: الترك، وهو مصدر: ودع يدع ودعاً، وزعم بعض النحويين أن مصدر مثل هذا الفعل: متروك، وكذلك أفعالها الماضية، وأنهم يستغنون عن «ودع» بترك، وعن الودع بالترك، ونحو ذلك، ورسول الله ﷺ أفصح وأعرف بالعربية. جامع الأصول لابن الأثير، ٦٤٢، ٥/ ٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، برقم ٨٦٥ .

<sup>(</sup>٤) طبع الله على قلبه: الطبع والختم واحد، والمراد أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه فلا يصل إليه شيء من الخير. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٦٦٦ .

٣ - وأما الإجماع، فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة (٦)، وقال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار، البالغين، المقيمين الذين لا عذر لهم» (٤).

## ثالثاً: حكم صلاة الجمعة: من تجب عليه، ومن لا تجب عليه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة، برقم ١٠٥٠، والنسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، برقم ١٠٥٠، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، برقم وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، برقم ١١٢٥، والحديث حسنه الترمذي، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٢٤٤: «حسن صحيح» وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٥/ ٢٦٦: «وصححه جماعة، وهو حديث صحيح بشواهده»، ورواه النسائي من حديث جابر شه برقم ١٦٣٨، وابن ماجه برقم ١١٢٦، بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه»، وقال الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٢: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، برقم ١٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، بالغ، عاقل، حُرِّ (۱)، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولا تفرق يسيراً، لِلصَّلاةِ مِن يَوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩]. وهي رواية عن أحمد، وقيل: إذا أذن له سيده لزمته وإذا لم يأذن له لا تلزمه، وهي رواية ثالثة عن أحمد، انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ٥/ ١٧١، والمغنى لابن قدامة، ٣/ ٢١٧، والشرح الكبير، ٥/ ١٦٠، وقال السعدى رحمه الله: «الصواب أن الجمعة والجماعة تجب على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وأما حديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة»، فذكر منهم العبد المملوك فهو حديث ضعيف الإسناد... وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعاً: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» [برقم ١٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/٤٤٣] وهو عام في الحر والمملوك، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال». الاختيارات الجلية، ص٦٩، واختار تلميذه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القول الثالث، وهو أن الجمعة تلزم العبد إذا أذن له سيده، وقال: «وهذا القول قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقاً وقول من لا يلزمه مطلقاً» الشرح الممتع، ٥/ ٩، ولكن سهاحة شيخنا الإمام ابن باز ذكر أن حديث طارق بن شهاب صحيح؛ وأن مرسل الصحابي لا يضر، وهو مقبول وقد ذكر غير واحد

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى، ٢٤/ ١٨٤: «وجوبها على العبد قوي إما مطلقاً وإما إذا أذن له سيده».

إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى

الأشعري فزال ما يخشى منه معنى كلامه رحمه الله، وسيأتي نصه إن شاء الله مع

تخريج الحديث.

فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته، ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ، ولو لم يسمع النداء؛ لأن البلد كالشيء الواحد مثل: اسم: مكة، والمدينة، والرياض، في دام البناء يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال كثيرة، أو فراسخ فتلزم الجمعة من بأقصاه الشرقى، كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من ثلاثة أميال تقريباً إذا لم يكن له عذر؛ لأن الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب، إذا كانت الأصوات هادئة، والموانع منتفية، والريح ساكنة، والمؤذن صيِّتاً على موضع عال، والمستمع غير ساهٍ ثلاثة أميال أو ما يقاربها، فحُدُّ بذلك تقريباً، والله أعلم (١). هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحداً، فإن الجمعة تلزمه ولو كان بينه وبين

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني، ٣/ ٢٤٤ - ٢٤٤، والشرح الكبير، لابن قدامة، ٥/ ١٦٠ - ١٦٤، والإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٦٠ - ١٦٦، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤١٨ - ٤٢٤، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٥/ ٧ - ١٩.

موضع الجمعة فراسخ كما تقدم.

وخلاصة القول: أن صلاة الجمعة تلزم من توفرت فيه هذه الثهانية شروط، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية، والاستيطان، وإمكان سماع النداء إذا كان لا يشمل المستمع اسم البلد، وانتفاء الأعذار (۱). 1 – أما الإسلام؛ فلأن الكافر لا تصح منه الصلاة، ولا أي عبادة؛ لقول الله عن: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴾ (۱)، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ هُدَى الله عَبْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ خَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (۱)، والكافر مخاطب بفروع الشريعة كانوا يعمل الإسلامية كها هو مخاطب بأصولها، ولكن لو عمل بفروع الشريعة ولم يدخل في الإسلام لا تقبل منه حتى يدخل في الإسلام الله عنه الإسلام.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير، ٥/ ٦٠، والكافي لابن قدامة، ١/ ٧٧٧ - ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٨٨.

7 - وأما البلوغ؛ فلحديث علي بن أبي طالب عن النبي قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل»(۱)؛ ولحديث عائشة رضول عن النبي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»(۱).

٣ - وأما العقل؛ فلحديث علي وعائشة رضي المعقل؛ فلحديث على وعائشة رضي المعقل؛ فلحديث على أنه ليس
 على النساء جمعة (٣).

<sup>-----&</sup>lt;u>-</u>

عثیمین، ۵/ ۱۰ – ۱۱.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم ٤٤٣، واللفظ له، والترمذي، تاب الحدود، باب من جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم ١٤٢٣، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٥٦، وإرواء الغليل ٢/ ٥-٦، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم ٣٤٣٦، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم ٤٣٩٨، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المجنون والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٥، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.

• - وأما الحرية؛ فلحديث طارق بن شهاب عن النبي قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»(۱). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن الجمعة حق واجب»(۲).

7 - الاستيطان ببناء معتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب، لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفاً، تقام فيه الجمعة إذا كان مبنياً بها جرت به عادتهم: من مدر (٣) وخشب، أو قصب،

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، برقم ۱۰۲۰، قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي ولم يسمع منه شيئاً. وصحح الحديث العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ۲۹۶۱، ورواه الحاكم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضرافي عها ، ۲۸۸۱، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: «لمرسل مرسل صحابي وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى، وإن صلى هؤلاء الأربعة أجزأتهم» سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) مدر: الطين اليابس. القاموس المحيط، فصل الميم، باب الراء، ص ٦٠٩٠.

أو جريد، أو سعف، أو غير ذلك؛ فإن أجزأ البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنها الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام، والحلل الذين يتتبعون في الغالب مواقع القطر، ويتنقلون في البقاع، وينقلون بيوتهم معهم، إذا انتقلوا، وهذا مذهب جمهور العلماء ... وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون، فعلل أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون، فعلل سقوطها بالانتقال، فكل من كان مستوطناً لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى»(۱).

والمسافر لا جمعة عليه؛ لأن رسول الله كان يسافر أسفاراً كثيرة:قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحج حجة الوداع،ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من عشرين غزوة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيداً،بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع

<sup>(</sup>١) فتاوى ابن تيمية ٢٤/ ١٦٦، ١٦٩، وقال ابن تيمية رحمه الله: «وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء: كالخيام وبيوت الشعر ونحوها، وهو أحد قولي الشافعي، وحكاه الأزجي رواية عن أحمد...» وقال أبو العباس ابن تيمية في موضع آخر: «يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كها يزرع أهل القرية» الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٩٥، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٠٣.

أسفاره،ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام،وكان يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة،وصلى ظهراً،ففي صحيح مسلم من حديث جابر في: «أن النبي لللل وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس،ثم بعد الخطبة أذّن بلال،ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر» (۱). وهذا نص واضح صريح صحيح أنه لله يصلّ الجمعة، وإنها صلى ظهراً (۱) هذا هو الحق الذي لا شك فيه (۱).

الوجه الأول: تلزمه الجمعة لعموم الآية،ودلالة الأخبار؛فإن الأخبار جاءت بوجوب الجمعة إلا على خمسة:المريض،والمسافر،والمرأة، والصبي،والمملوك، وليس المسافر المقيم إقامة تمنع القصر من هؤلاء الخمسة.

الوجه الثاني: لا تجب عليه؛ لأنه ليس بمستوطن، والاستيطان من شروط الوجوب؛ ولأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد على الدوام، فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفاً ويظعنون عنها شتاء. انظر: المغنى لابن قدامة، ٣/ ٢١٨، والشرح الكبير،

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم ١٢١٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ۲٤/ ۱۷۸ –۱۷۹ بتصرف يسير، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ١٣، والشرح الكبير، ٥/ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) وحكي عن الزهري، والنخعي، أن صلاة الجمعة تجب على المسافر؛ لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى، والصواب ما تقدم. انظر: الشرح الكبير، ٥/ ١٦٩، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٦، لكن إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر ولم يرد استيطاناً لبلد: كطالب العلم، أو التاجر الذي يقيم ليبيع متاعه، أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة ففيه وجهان عند الحنابلة:

٧ - سماع النداء؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) فالمعتبر في الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) فالمعتبر في رواية عن الإمام أحمد: إمكان سماع النداء، ويمكن سماعه في الغالب على بعد فرسخ، وهو: ثلاثة أميال تقريباً إذا كانت الأصوات هادئة، والموانع منتفية، والريح ساكنة، والمؤذن صيِّتاً، على موضع عالٍ، والمستمع غير ساكنة، والمؤذن صيِّتاً، على موضع عالٍ، والمستمع غير

المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٧٠ .

والصواب أن المسافر الذي أقام إقامة تمنع القصر ولم ينو الاستيطان أن وجوب صلاة الجمعة عليه فيه تفصيل:

أ – إذا أقام المسافرون إقامة تمنع القصر في مكان لا تقام فيه صلاة الجمعة فلا تجب على عليهم صلاة الجمعة؛ لأنهم أشبه بالمسافرين وسكان البادية، والجمعة إنها تجب على المستوطنين.

ب - إذا أقاموا في مكان تقام فيه صلاة الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع أن يصلوا معهم؛ لأن الجمعة تلزمهم بغيرهم، ورجحه المرداوي في الإنصاف قال: «فالصحيح من المذهب أن الصلاة تلزمه بغيره» الإنصاف، ٥/ ١٧٠، وهذا ما أفتى به شيخنا ابن باز أهل الغربة في مجموع الفتاوى، ٢١/ ٣٧٦–٣٧٧، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٨، والشرح الكبير، ٥/ ١٧٠، والشرح المتع لابن عثيمين، ٥/ ٢٥، وحاشية ابن قاسم مع الروض المربع، ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، الآية: ٩.

ساه، وهذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان داخل البلد، ويشمل موضعه اسم البلد وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراسخ<sup>(۱)</sup>، ولو لم يسمع النداء؛ لأن البلد كالشيء الواحد<sup>(۱)</sup>.

٨ - انتفاء الأعذار، فإذا كان من توفرت فيه شروط الجمعة غير معذور وجبت عليه، أما إذا كان معذوراً فلا تجب عليه الجمعة، وقد ذكرت هذه الأعذار بأدلتها في آخر صلاة الجماعة (٣)، وهذه الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد، وهو: الإسلام والعقل. القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد، وهي: الحرية القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد، وهي: الحرية

<sup>(</sup>١) تقدم غير مرة: أن الفرسخ ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٦٠، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢٤٤، والشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ١٦٠، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢١٨/٢ الكبير لابن قدامة، ٥/ ١٦٠، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) وقد سبق أن الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجهاعة ثهانية أشياء: المرض، والخوف على النفس أو المال أو العرض، والمطر، والدحض، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وحضور الطعام والنفس تتوق إليه، ومدافعة أحد الأخبثين، وأن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، وتقدمت الأدلة على ذلك في الأعذار المسقطة لصلاة الجهاعة.

على قول، والذكورية، والبلوغ، والاستيطان.

القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط، وهو انتفاء الأعذار. القسم الرابع: شرط الانعقاد: وهو الإقامة بمكان الجمعة على قول<sup>(۱)</sup>.

رابعاً: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء، أجزأته عن الظهر، وانعقدت به، وصح أن يؤم فيها على الصحيح؛ إلا المرأة، فلا يصح أن تكون خطيباً ولا إماماً، ولا تنعقد بها الجمعة: أي لا تحسب من العدد الذي تصح به صلاة الجمعة، ولكن لو حضرتها أجزأتها عن صلاة الظهر، قال ابن المنذر – رحمه الله –: «وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن»(٢)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي لابن قدامة، ١/ ٤٧٨ - ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) اختلف أهل العلم في إمامة المسافر في صلاة الجمعة، وكذلك إمامة المملوك، فقال قوم لا يؤم المسافر ولا المملوك في صلاة الجمعة، ولا يعتبر بها في العدد المشروط، وقال آخرون: بل تصح إمامتها ويعتبر بها في العدد المشروط، واختار شيخ الإسلام أن العبد والمسافر تنعقد بها الجمعة، وتصح إمامتها؛ لأن من صحت منه انعقدت به، وصحت إمامته. نقله ابن قاسم في حاشية الروض، ٢/ ٤٧٧ وبين أن إمامة المرأة والخنثي لا تصح بلا نزاع، وأما إمامة العبد

خامساً: عقوبة تارك صلاة الجمعة عظيمة؛ لحديث عبد الله بن مسعود أن النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرِق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»(۱)، ولحديث أبي هريرة وابن عمر أنها سمعا رسول الله يقول: «لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجُمعات أو ليختمنَ يقول: «لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجُمعات أو ليختمنَ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَ من الغافلين»(۱)؛ ولحديث أبي الجعد الضمري أن رسول الله قال: «من ترك ثلاث بجمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه»(۱).

والمسافر فتجوز وفاقاً إلا مالكاً في العبد، وجمهور العلماء على خلافه، ونقل أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر، حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢٧، وذكر المرداوي أن من حضرها منهم أجزأته عن الظهر بلا نزاع، وذكر رواية عن الإمام أحمد أن صلاة الجمعة تنعقد بالعبد ويؤم فيها، وقال في الصبي المميز إن قلنا تجب عليه انعقدت به وأم فيها. انظر الإنصاف، ٥/ ١٧٣ – ١٧٤، والمغني، ٣/ ٢٢٠، والشرح الكبير، ٥/ ١٧٣، ورجح العلامة ابن عثيمين أن الصحيح أن الجمعة تنعقد بالمسافر والعبد ويصح أن يكونوا أئمة وخطباء؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. الشرح المتع، ٥/ ٢٣.

<sup>(</sup>١) مسلم، تاب المساجد، باب فضل صلاة الجهاعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٨٦٥، وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ١٠٥٢، والنسائي، برقم ١٣٧٠، والترمذي، برقم ٥٠٠، وتقدم

سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه: لا يجوز إذا أذن المؤذن بعد دخول وقتها؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذُرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)(٢) إلا إذا خاف فوات رفقته، فإن خاف فواتهم فله أن يسافر؛ لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذراً في السفر بعد دخول وقت الجمعة بعد الزوال.

وكذلك يجوز له السفر إذا كان يمكنه أن يأتي بصلاة الجمعة في طريقه في مسجد آخر من غير كراهة (٣)، والله

A - 510 - 11 - (A)

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) يعبر الفقهاء بقولهم: «لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال» المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٤٧، والشرح الكبير، ٥/ ١٨٢، والمقنع، ٥/ ١٨٢، ولكن قال العلامة ابن عثيمين: «الأولى أن يعلق الحكم بها علقه الله به وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال... فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام، ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس» الشرح الممتع،٥/ ٢٩-٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٥/ ١٨٢، ١٨٥، والشرح الممتع، ٥/ ٣٠.

## ه أعلم (۱).

(١) اختلف العلماء في جواز السفريوم الجمعة على أقوال:

أولاً: اختلفوا في جوازه من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال:

القول الأول: الجواز، وهو قول أكثر العلماء، كعمر بن الخطاب، والزبير بن العوام، وأبي عبيدة، وابن عمر، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وأبي حنيفة، ومالك في المشهور عنه، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل في المشهور عنه، وهو القول القديم للشافعي، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم.

القول الثاني: المنع منه، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك.

القول الثالث: جواز السفر للجهاد دون غيره، وهو رواية عن أحمد.

القول الرابع: جواز السفر الواجب دون غيره، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية، ومال إليه إمام الحرمين.

القول الخامس: جواز سفر الطاعة واجباً كان أو مسنوناً، وهو قول كثير من الشافعية، وصححه الرافعي.

ثانياً: اختلفوا في جواز السفر يوم الجمعة بعد الزوال، فذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات، وقال عامة العلماء بعدم جوازه وفرقوا بين الجمعة وغيرها. والصواب في ذلك إن شاء الله تعالى أن السفر يوم الجمعة لا يجوز بعد الأذان الذي بعد دخول وقت الجمعة إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة: كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معها، وما شابه ذلك من الأعذار، وقد جاز التخلف عن الجمعة لعذر المطر الشاق فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى. وكذلك يجوز السفر بعد الزوال إذا تيقن أن يأتي بصلاة الجمعة في مسجد آخر، والله أعلم. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٩٠ في طريقه في مسجد آخر، والله أعلم. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٩٠ في طريقه في مسجد الخبر، والله أعلم. انظر: ما ١٨٢/، وحاشية ابن قاسم على ١٨٤٨، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٥/ ١٨٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٣٠.

سابعاً: فضائل يوم الجمعة، له فضائل كثيرة، منها ما يلي:

١ - هداية هذه الأمة ليوم الجمعة فضل عظيم؛ لحديث أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد (١) أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً، والنصارى بعد غدٍ» وفي لفظ للبخاري: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ...» ولفظ مسلم: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لِاً اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له – قال يوم الجمعة $^{(7)}$  فاليوم لنا، وغداً

<sup>(</sup>۱) بيد أنهم: أي غير أنهم؛ فإن بيد تأتي: بمعنى غير، وبمعنى على، وبمعنى من أجل. وقيل: ميد بمعنى غير أيضاً. انظر: المفهم لِا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) قال: أي قال الراوي، ويفسره ما في النسائي: «يعني يوم الجمعة».

لليهود، وبعد غد للنصارى»(۱). وقد فسرته الرواية الأخرى عند مسلم من حديث حذيفة اله «أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة، والسبت، والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي للم قبل الخلائق». وفي رواية واصل: «المقضي بينهم»(۱).

٢ - يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس؛ لحديث أبي هريرة هقال: قال رسول الله ﷺ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خُلِقَ آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنة، وفيه أُخْرِجَ منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»(")، ولفظ أبي داود: «خير يوم طلعت فيه الشمس الجمعة»(")، ولفظ أبي داود: «خير يوم طلعت فيه الشمس

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، برقم ۸۷٦، ورقم ۳٤٨٦، ومقم ٣٤٨٦، ومقم ٣٤٨٦، ومقم ٣٤٨٦،

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية الله هذه الأمة ليوم الجمعة، برقم ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي يوم الجمعة، برقم ٢٥٤.

يوم الجمعة: فيه خُلِق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة (١) يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة، إلا الجن والإنس، وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها» قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، قال: فقرأ كتب التوراة فقال: صدق النبي ﷺ، قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي! قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها؟ فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله : «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي» وتلك الساعة لا يُصلِّي فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله ﷺ: «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في

صلاة حتى يصلي» قال: فقلت: بلي، قال: هو ذاك»(١).

٣ - يوم الجمعة سيد الأيام؛ لحديث أبي لبابة بن عبد المنذر، قال: قال النبي ﷺ: «إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توقّى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبدُ شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة»(١).

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم ٢٠٤٦، واللفظ له، ١/ ٢٩٠، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، برقم ٢٩٠، والنسائي، كتاب الجمعة، باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، برقم ٢٤٢٩، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٠، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٧٨ وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فضل يوم الجمعة، ١٠٨٤، وأحمد، ٣/ ٤٣٠، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٢١، ومشكاة المصابيح، ١/ ٤٠٠.

٥ - يوم الجمعة عيد الأسبوع، ويوم المزيد لأهل الجنة؛ لحديث أنس بن مالك شه قال: عرضت الجمعة على رسول الله شه، جاء جبريل في كفه كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكتة السوداء، فقال: «ما هذه يا جبريل»؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، برقم ١٠٤٧، والنسائي، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي على يوم الجمعة، برقم ١٠٨٥، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب فضل الجمعة، برقم ١٠٨٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٠، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٣٢٢، وصحيح النسائي، ١/ ٤٤٣.

ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأول، ويكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه بخير هو قِسْمٌ إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين فجلس على كرسيه، وحُفّ الكرسي بمنابر من نور، فجلس عليها النبيون، وحُفَّ المنابر بكراسي من ذهب مكللة بالجواهر، وجاء الصديقون والشهداء، فجلسوا عليها، وجاء أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على الكثيب وهو كثيب أبيض من مسك أذفر، ثم يتجلَّى لهم ذو الجلال والإكرام، فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي فسلوني، فيسألونه الرضى، [فيقول: رضاي أحلكم داري، وأنالكم كرامتي، فسلوني، فيسألونه الرضا] فيشهد عليهم على الرضا ثم يفتح لهم ما لم ترَ عينٌ، ولم يخطر

[على] قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم من الجمعة، وهي زبرجدة خضراء، أو ياقوتة حمراء، مُطَّرِدة فيها أنهارها متدلية فيها ثهارها، فيها أزواجها وخدمها، فليس هم في الجنة بأشوق منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا نظراً إلى رجم على وكرامته، ولذلك دعي يوم المزيد»(۱).

وعن أنس هم، أن رسول الله قال: «إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشيال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسناً وجمالاً، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً، قال الإمام القرطبي رحمه ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً»." قال الإمام القرطبي رحمه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين في زوائد المعجمين، برقم ٤٨٧٨، ٨/ ١٥٤، وبرقم ٤٤٩ مختصراً، ٢/ ١٩٧]، قال المنذري في الترغيب والترهيب: «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد»، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٤٣٥: «حسن صحيح»، وقال في موضع آخر في صحيح الترغيب والترهيب، ٣/ ٥٢٥: «حسن لغيره».

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنة ونعيمها، باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال، برقم ٢٨٣٣.

الله تعالى: «وسمى سوقاً؛ لقيام الناس فيها على ساق، وقيل: لسوق الناس بضائعهم إليها، فيحتمل أن يكون سوق الجنة عبارة عن مجتمع أهل الجنة، ومحل تزاورهم، وسمِّي سوقاً بالمعنى الأول، ويؤيد هذا أن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه من السوق، ويحتمل أن يكون سوقاً مشتملاً على محاسن ومشتهيات مستلذات تجتمع هنالك مرتبة، محسَّنة، كما تجتمع في الأسواق، حتى إذا جاء أهل الجنة فرأوها فمن اشتهى شيئاً وصل إليه من غير مبايعة ولا معاوضة، ونعيم الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كله، وخصّ يوم الجمعة بذلك لفضيلته، ولِمَا خصّه الله تعالى به من الأمور التي تقدم ذكرها؛ ولأنه يوم المزيد: أي الذي يُوفَّى لهم ما وُعِدوا من الزيادة، وأيام الجنة تقديرية إذ لا ليل هناك ولا نهار، وإنها هناك أنوار متوالية لا ظلمة معها»(١).

٦ - يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات؛ لحديث أبي

<sup>(</sup>١) المفهم لَما أشكل من تلخيص مسلم، ٧/ ١٧٨ .

هريرة ألى قال: قال أبو القاسم الله: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها [عبد] مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه» وقال بيده يُقَلِّلُها يُزهِّدها. وفي لفظ للبخاري: وأشار بيده يقللها. وفي رواية لمسلم: «وهي ساعة خفيفة» (١).

وقد اختلف الناس في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة أي ساعة هي (٢)؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة وأحدهما أرجح من الآخر»(٦)، ثم ذكر أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، والقول الآخر: أنها آخر ساعة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، برقم ٩٣٥، ومسلم، كتاب الجمعة، بابٌ في الساعة التي في يوم الجمعة، برقم ٨٥٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/٤١٦-٤١١ ثلاثة وأربعين قولاً في اختلاف العلماء في ساعة الجمعة، ثم قال: «ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام... وقد اختلف السلف أيها أرجح». ثم بين أن أكثر العلماء كأحمد وغيره رجحوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ثم مال ابن حجر في آخر كلامه إلى قول ابن القيم أن الإجابة ترجى في ساعة الصلاة أيضاً، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كان الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر. انظر: الفتح، ٢/٤١٦ - ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٨٩-٣٩٩.

بعد العصر (١)، والقولان تفصيلاً على النحو الآتي:

القول الأول: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول؛ حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله في يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ١/ ٠ ٣٩، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، برقم ٨٥٣، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٤٨٨): «ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة»، قال النووي: «هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: لم يسنده غير غرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، قال: [القائل الدارقطني]: «والصواب أنه من قول أبي بردة، كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واصل الأحدب ومخالد روياه عن أبي بردة من قوله، وقال النعان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي أبيه، وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه، وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لا. هذا كلام الدارقطني. وهذا الذي استدركه [القائل النووي] بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث: وقف ورفع، أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة، والصحيح

القول الثاني: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر، قال الإمام ابن القيم: «وهذا أرجح القولين وهو قول: عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق»(۱)، وحجة هذا القول أحاديث كثير، منها، حديث جابر عن عن رسول الله قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة [فيها ساعة] لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»(۱)، وحديث عبد الله بن سلام قال: قلت بعد العصر»(۱)، وحديث عبد الله بن سلام قال: قلت بعد العصر»(۱)، وحديث عبد الله بن سلام قال: قلت

طريقة الأصوليين، والفقهاء، والبخاري، ومسلم، ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة، وقد سبق التنبيه على مثل هذا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخرى بعدها، وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة» انتهى كلام النووي رحمه الله. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٩٠، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول عن حديث أبي بردة عن أبي موسى أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٨٨٤: «القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة، وهذا ما لا يقال بالرأي فلا يمنع أن يكون مرفوعاً»، وسمعته يقول أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ٨٥٨: «والصواب مع مسلم، فإن زيادة الثقة مقبولة، وهو صحيح مرفوعاً».

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٩٠.

ورسول الله على جالس -: إننا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إليَّ رسول الله على: «أو بعض ساعة» فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: «بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة»(۱)؛ ولحديث: «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس»(۱)؛ ولحديث، وأبي هريرة رضيضها (۱)، الشمس»(۱)؛ ولحديث أبي سعيد، وأبي هريرة رضيضها (۱)،

المعقوفين من السنن الكبرى له، ١/ ٢٥٦/ ١٦٩٧، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة، برقم ١٠٤٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢٧٩، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٢٢٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٨، وفي صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، برقم ١ ابن ماجه، ١/ ٣٣٧: «حسن صحيح» وكذلك في مشكاة المصابيح، برقم ١٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٢٧٧، وفي صحيح الترغيب، ١/ ٢٣٨.

وحديث أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله، وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك، واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة (٢)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناساً من أصحاب رسول الله المجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» (٣)، والله الموفق (٤).

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ٢/ ٢٧٢، ويشهد له حديث جابر السابق.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ١٠٤٦، والترمذي، برقم ٤٩١، والنسائي، برقم ١٤٢٩، والإمام مالك في الموطأ، ١/١٨٣، ١٨٣، وصححه الألباني، وتقدم تخريجه في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٢١٤، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) وذكر الحافظ أن كثيراً من الأئمة رجحوا هذا القول: كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرطوشي، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي، وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بها في الصحيحين أو أحدهما إنها هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ: كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع؛ فلأن مخرمة لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد إنها هي كتب كانت عندنا، وقال على بن المديني: لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس، وهذا قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاة وبقية الأقوال لا دليل عليها»(١).

قال ابن القيم: «وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابة أيضاً، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة

في شيء من حديثه سمعت أبي، ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول وجود التصريح عن نخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضاً فلو كان عن أبي بردة مرفوعاً لم يُفتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب» فتح الباري، ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدى خير العباد، ١/ ٣٩٤.

الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت؛ لأن لاجتماع المسلمين، وصلاتهم، وتضرعهم، وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ...»(١).

وقال رحمه الله: «وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر، يُعَظِّمُها جميع أهل الملل، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة، وهذا مما عرض لهم في تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنهم»(٢).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عند بيانه لفضل الجمعة: «هذا يبين أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بيوم الجمعة، ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بشيء إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر، وربها تكون بعد جلوس الإمام على المنبر، فإذا جاء الإنسان وجلس بعد العصر ينتظر المغرب ويدعو فهو حرى بالإجابة،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١/ ٣٩٦.

وكذلك بعد صعود الإمام على المنبر، فيدعو الإنسان في سجوده، وجلوسه، فإنه حري بالإجابة»(١).

ثامناً: فضائل صلاة الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتي:

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ۸٥٣ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، برقم ٨٨١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ٨٥٠.

المهجِّر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة». ولفظ البخاري: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجِّر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشاً، ثم دجاجة، ثم بيضة، ثم إذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر»(۱).

٢ – القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له عشرة أيام؛ لحديث أبي هريرة عن النبي قال: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام». وفي رواية أخرى: «من

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة، برقم ٩٢٩، ومسلم، كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة، برقم ٢٤–(٨٥٠). وسمعت شيخنا ابن بازيقول أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ٨٥٠: «والساعة الأولى تبدأ من ارتفاع الشمس؛ لأن المصلي له أن يجلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق في المسجد».

توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت (۱) غفر له ما بين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا»(۱) وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي الله الله يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر (۱) ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»(۱). وعن أبي ذر عن النبي قال: «من

<sup>(</sup>۱) استمع وأنصت: هما شيئان متهايزان وقد يجتمعان: فالاستهاع الإصغاء والإنصات السكوت؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾ (الأعراف: ۱۸۰)، شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) من مس الحصى فقد لغا: أي تكلم، واتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو: ما لا يحسن من الكلام، وقيل: خبت من الأجر، وقيل: بطلت فضيلة جمعتك، وقيل: صارت جمعتك ظهراً، انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٤، والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير، ٤/ ٢٥٨، وجامع الأصول له، ٥/ ٦٨٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة برقم ٨٥٧.

<sup>(</sup>٤) ويتطهر ما استطاع من الطهر: المراد به المبالغة في التنظيف، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب، والظفر، والعانة، أو المراد بالغسل غسل الجسد والتطهر غسل الرأس، وقوله: «ويدهن» المراد به إزالة شعث الرأس. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣.

اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغ، ولم يفرق بين اثنين، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»(۱).

وعن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضيفها، قالا: قال رسول الله : «من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها» قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضيفها، عن النبي ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضيفها، عن النبي في أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته - إن كان لها - ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، برقم ١٠٩٧ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/٣٢٦: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم ٣٤٣، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١٠٣/١.

رقاب الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت كفارة لِمَا بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً»(۱)، وعن عبد الله بن عمرو رضيف عن النبي قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحداً، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله تعالى التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله تعالى التي يقول: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَاهِا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّةِ فَلاَ يُظْلَمُونَ ﴾،(٢).

۳ – المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها؛ لحديث أوس بن أوس الثقفي في قال: سمعت رسول الله في يقول: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكّر وابتكر، ومشى ولم يركب،

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم ٣٤٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١٠٤/ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب، برقم ١١١، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/٥٠٥.

ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها، وقيامها» وفي رواية لأبي داود: «من غسّل رأسه يوم الجمعة واغتسل»، وفي سنن الترمذي قال محمود: [هو ابن غيلان شيخ الترمذي]: قال وكيع: اغتسل هو وغسَّل امرأته، قال: ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث: «من غسَّل واغتسل»(۱)

<sup>(</sup>۱) واختلف العلماء في معنى قوله ﷺ: «غسّل واغتسل، وبكّر وابتكر...» فقيل: هو من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، ألا تراه يقول: «ومشى ولم يركب» ومعناهما واحد، وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. وقيل: قوله: «غسل» معناه غسل الرأس خاصة؛ لأن العرب لهم شعور، فأفرد غسل الرأس من أجل ذلك، وإلى هذا ذهب مكحول، وقيل: «اغتسل» معناه غسل سائر الجسد، وقال بعضهم: «غسّل» معناه: أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة؛ ليكون أملك لنفسه، وأحفظ في طريقه لبصره، فأوجب على أهله الغسل، فكأنه غسل زوجته واغتسل، وقيل: غسّل للجنابة واغتسل للجمعة، وقيل: غسّل بالغ في النظافة والدلك، واغتسل: صب الماء عليه، وقيل: حمل غيره وابتكر» أي أدرك أول الوقت، «وابتكر» أي أدرك أول الخطبة، وقيل: كرره للتأكيد، وقيل: «غسّل» إسباغ الوضوء وإكهاله، ثم اغتسل بعد الوضوء للجمعة، وقيل: غسل الرجل امرأته إذا جامعها، وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه: «من قال في الخبر: غسّل واغتسل (يعني بالتشديد) معناه: جامع فأوجب الغسل على زوجته، أو أمته واغتسل، ومن قال: «غسَلَ واغتسل واغتسل، والمن خزيمة في الغسل على زوجته، أو أمته واغتسل، ومن قال: «غسَل واغتسل، ومن الله: «عَسَلَ واغتسل واغتسل، والله قال: «غَسَلَ واغتسل (بالتخفيف) أراد غسل رأسه. واغتسل: فضل سائر الجسد،

يعني غسل رأسه واغتسل. وفي لفظ النسائي: «من غسّل واغتسل، وغدا وابتكر ...»(۱).

الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر»(٢).

تاسعاً: آداب صلاة الجمعة: الواجبة والمستحبة، كثيرة، منها ما يلي: ١ – الغسل يوم الجمعة سنَّة مؤكدة جداً؛ لحديث عبد

<sup>=</sup> = الله عمل عمل الفائد ما الله ما الفوال ( ۲۱۳ ) مالفه

خبر طاوس عن ابن عباس. انظر: معالم السنن للخطابي، ١/ ٢١٣، والمفهم للقرطبي، ١/ ٤٨٤، وجامع الأصول لابن الأثير، ٣/ ٤٣٠، والترغيب للمنذري، ١/ ٤٣٤، وتحفة الأحوذي، ٣/ ٣-٤.

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم ٣٤٥، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، برقم ٤٩٦، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، برقم ١٠٨٧، والنسائي، كتاب الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة، برقم ١٣٨٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٥، وفي صحيح المراجع السابقة، وفي غيرها، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لِمَا بينهن، ما اجتنبت الكبائر، برقم ٢٣٣ .

الجمعة فليغتسل»(١)، وعن ابن عمر رضيالله عنها أن عمر بن الخطاب ، بينها هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي ﷺ فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت، فقال: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل». وفي لفظ البخاري: «ألم تسمعوا النبي ﷺ يقول: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» وفي لفظ لمسلم: «بينها عمر بن الخطاب الخطاب الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان ، فعرَّض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود الجمعة أو على النساء، برقم ۸۷۷، وبابٌ هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، برقم ۸۹۶، وباب الخطبة على المنبر، برقم ۹۱۹، ومسلم، كتاب الجمعة، براب كتاب الجمعة، برقم ۸۶۶.

عمر: والوضوء أيضاً؟ ألم تسمعوا أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»(١).

وعن أبي سعيد الخدري الله الله على كل محتلم، وأن الله الله قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن (۱)، وأن يمس طيباً إن وُجد» قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث». وفي لفظ مسلم: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، مسلم: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه» (۱). وعن أبي هريرة الله وحق على كل سبعة أيام يوما، «حق على كل سبعة أيام يوما، يغتسل فيه رأسه وجسده». وفي رواية للبخاري: «لله تعالى يغتسل فيه رأسه وجسده». وفي رواية للبخاري: «لله تعالى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء؟ برقم ۸۷۸، وباب: حدثنا أبو نعيم، برقم ۸۸۸، ومسلم، كتاب الجمعة، باب كتاب الجمعة، برقم ۸٤٥.

<sup>(</sup>٢) وأن يستن: أي يدلك أسنانه بالسواك. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الطيب، برقم ٨٨٠، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ٨٤٦.

على كل مسلم حقُّ أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً»(١). وفي لفظ النسائي عن جابر شير فعه: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة»(١).

وقال ابن عمر رضولش عهد : «إنها الغسل على من تجب عليه الجمعة»(").

وهذه الأحاديث استدل بها جمع من أهل العلم على وجوب الغسل يوم الجمعة على من يحضر صلاة الجمعة؛ لهذه الأخبار الصحيحة، وقال جمع آخر من أهل العلم: غسل يوم الجمعة لمن يشهد صلاة الجمعة سنة مؤكدة جداً، ولا يجب؛ لحديث سمرة بن جُندب قال: قال رسول الله على: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، بابٌ: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، برقم ۸۹۷، ۸۹۸، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ۸٤٩.

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب الجمعة، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، برقم ١٣٧٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤، وفي إرواء الغليل، ١/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجمعة، بابٌ: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. قبل الحديث رقم ٨٩٤.

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل، برقم ٣٥٤، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، برقم ٤٩٧، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، برقم ١٠٩١، والنسائي، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، برقم ١٣٧٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٥، وفي جميع المواضع السابقة في التخريج.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٢٧ - (٨٥٧)، وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.

والصواب أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، أما قوله ﷺ «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» [ف] معناه عند أكثر أهل العلم: متأكد كها تقول العرب: «العدة دين وحق عليَّ واجب»، ويقول بعضهم: «حقك عليَّ واجب» أي متأكد، ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه ﷺ بالأمر بالوضوء في بعض الأحاديث... وهكذا الطيب، والاستياك، ولبس الحسن من الثياب، والتبكير إلى الجمعة كله من السنن المرغَّب فيها، وليس شيء منها واجب أ، والقول بأن غسل الجمعة سنة مؤكدة هو قول أكثر أهل العلم أ).

<sup>(</sup>۱) اقتبست هذا كله من فتاوى سهاحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله، انظر: مجموع الفتاوى له، ۱/ ٤٠٤، والفتاوى الإسلامية، ١/ ٤١٩، وسمعته في تقريراته الكثيرة أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٨١٨ وصحيح مسلم، الحديث رقم ٤٤٤، ومنتقى الأخبار، الأحاديث ذات الرقم ٤٠٠-٤٠، وبلوغ المرام، الحديث رقم ١٢٠، ورقم ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر ذلك الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة بن جندب «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة. ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي [القائل الترمذي] ومما يدل على أن

\_\_\_\_\_

أمر النبي ﷺ بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله ﷺ أمر بالغسل يوم الجمعة؟ فلو علما أن أمره ﷺ على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عثمان حتى يرده، ويقول له: ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة، فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك» [الترمذي بعد إخراجه لحديث سمرة بن جندب، برقم ٤٩٧].

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في الغسل يوم الجمعة: «لا خلاف في استحباب ذلك وفيه آثار صحيحة... وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم... وهو قول الأوزاعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وقيل: إن هذا إجماع» [المغنى لابن قدامة، ٣/ ٢٢٥]...

وقال الإمام ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب إلا طائفة من أهل الظاهر قالوا بوجوبه وشددوا في ذلك، وأما سائر العلماء والفقهاء، فإنها هم فيه على قولين: أحدهما أنه سنة، والآخر أنه مستحب، وأن الأمر به كان لعلة فسقط، والطيب يجزئ عنه» [التمهيد، ١٥١/١٥١]، قال الإمام ابن قدامة: «وحكى عن أحمد رواية أخرى أنه واجب» [المغنى، ٣/ ٢٢٥].

وقال الإمام النووي رحمه الله: «اختلف العلماء في غسل الجمعة فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور من العلماء من السلف والخلف، وفقهاء الأمصار، إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك، وأصحابه، واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب، وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرى، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر، وحاضروا الجمعة، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجباً لما تركه،

\_\_\_\_\_

ولألزموه، ومنها قوله ﷺ: «من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» حديث حسن في السنن مشهور، وفيه دليل على أنه ليس بواجب، ومنها، قوله ﷺ: «لو اغتسلتم يوم الجمعة» [ولفظه عند مسلم: عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازهم من العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله ﷺ إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله ﷺ: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» وفي لفظ: «لو اغتسلتم يوم الجمعة» برقم ٤٨٧]. وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل، ونحو هذا... وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعاً بين الأحاديث، وقوله ﷺ: «واجب على كل محتلم» أي متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب على": أي متأكد، لا أن المراد الواجب المتحتم المعاقب عليه» [شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٨١-٣٨٢].

وذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن قوله ﷺ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل عتلم»، وقوله ﷺ: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» ظاهر في وجوب غسل الجمعة، وبه قال أهل الظاهر، وحكي عن بعض الصحابة، وعن الحسن، وحكاه الخطابي عن مالك، ومعروف مذهبه وصحيحه: أنه سنة، وهو مذهب عامة أئمة الفتوى، وحملوا تلك الأحاديث على أنه واجب وجوب السنن المؤكدة، ودلهم على ذلك أمور:

أحدها: قوله ﷺ في حديث أبي هريرة: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع، وأنصت، غفر له...» [مسلم، برقم ١٥٥]. فذكر فيه الوضوء واقتصر عليه دون الغسل، ورتب الصحة والثواب عليه، فدل على أن الوضوء كافٍ من غير غسل، وأن الغسل ليس بواجب [بل سنة مؤكدة].

وثانيها: تقرير عمر والصحابة لعثمان ه على صلاة الجمعة بالوضوء من غير غسل، ولم يأمروه بالخروج، ولم ينكروا عليه، فصار ذلك كالإجماع منهم على أن الغسل ليس بشرط في صحة الجمعة ولا واجب.

=

\_\_\_\_\_

وثالثها: قوله لهم على حين وجد منهم الريح الكريهة: «لو اغتسلتم ليومكم هذا» وهذا عرض، وتحضيض، وإرشاد للنظافة المستحسنة، ولا يقال مثل ذلك اللفظ في الواجب. ورابعها: ما يقطع مادة النزاع ويحسم كل إشكال حديث الحسن عن سمرة، قال: قال رسول الله على: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» [أبو داود، برقم ٣٥٤، والترمذي، برقم ٧٩٤، والنسائي، برقم ١٣٧٩، وابن ماجه، برقم ١٠٩١، وتقدم تخريجه قبل صفحات]، وهذا نص في موضع الخلاف، غير أن سماع الحسن من سمرة مختلف فيه، وقد صح عنه أنه سمع منه حديث العقيقة، فيحمل الحسن من سمرة مختلف فيه، وقد صح عنه أنه سمع منه حديث العقيقة، فيحمل حديثه عنه على السماع إلى أن يدل دليل على غير ذلك، والله تعالى أعلم.

وخامسها: أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل عتلم، وسواك، ويمسك من الطيب ما قدر عليه» [متفق عليه: البخاري، برقم ٨٨٠، ومسلم، برقم ٨٤٦]، وظاهر هذا وجوب السواك، والطيب، وليس كذلك بالاتفاق، يدل على أن قوله: «واجب ليس على ظاهره، بل المراد به: ندب المؤكد، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في لفظ «الواو» والله تعالى أعلم». [ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠] [وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٥٦-٣٦٤، وزاد المعاد، ١/ ٣٧٦-٣٧٧].

وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على حديث أبي هريرة المتفق عليه: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده» [البخاري، برقم ۸۹۸، ۸۹۸، ومسلم، برقم ۸۶۸]، وحديث جابر: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة» [النسائي، برقم ۱۳۷۷]. قال رحمه الله: «وهذا في أحد قولي العلماء هو غسل راتب مسنون للنظافة في كل أسبوع، وإن لم يشهد الجمعة، بحيث يفعله من لا جمعة عليه... وأما الأحاديث في غسل يوم الجمعة [ف]متعددة، وذلك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد وشهود الملائكة، ومع العبد ملائكة، وقد ثبت عن النبي أنه قال: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» [مسلم، كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها مما له

-----<u>-</u>

رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى يذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجد، برقم و الله عن فتاوى ابن تيمية، ١/٣٠٧-٣٠٨. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن غسل الجمعة يجب على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره، وهو بعض مذهب من يوجبه مطلقاً بطريق الأولى» الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٣٠، والمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ٣/ ٤١.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عن غسل يوم الجمعة: «وهو أمر مؤكد جداً، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من القهقهة من مس النساء، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة، والقيء، ووجوب الصلاة في الصلاة، ووجوب الله المنحية والقيء، ووجوب الصلاة على النبي في في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم، وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي، والإثبات، والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد» زاد المعاد، العالم، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد» زاد المعاد، العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقد رجح وجوب غسل الجمعة وانتصر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقد رجح وجوب غسل الجمعة وانتصر عبدالله ابن باز رحمه الله فقد سبق قوله أن القول بالوجوب قول قوي، ولكن رجح أن غسل الجمعة سنة مؤكدة. والذي أراه أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بغسل يوم الجمعة قبل الصلاة؛ لعظم الأمر؛ وللفضل العظيم في ذلك، وخروجاً من خلاف من قال بوجوبه مطلقاً، والله الموفق.

وذكر الحافظ ابن رجب أن أكثر العلماء على أن غسل الجمعة يستحب وليس بواجب، وقد حكي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وعائشة، وغيرهم من الصحابة ، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار: الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق، ورواه ابن وهب عن مالك، وأما

٢ - الطيب لصلاة الجمعة؛ لحديث أبي سعيد الخدري
 ه، أن رسول الله ه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على
 كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه»(١).

7 - السواك لصلاة الجمعة؛ لحديث أبي سعيد السابق؛ ولحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» وفي لفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»(۱)؛ ولحديث ابن عباس رضيف عبا يرفعه: «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك»(۱).

<sup>=</sup> الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب. [فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب، ٨/ ٧٨-٨٢ بتصرف].

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، برقم ٨٨٠، ومسلم واللفظ له، برقم ٨٤٦، وتقدم في الأدب الجمعة.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم ۸۸۷، وكتاب الطهارة، وكتاب التمني، باب ما يجوز من اللهو، برقم ۷۲٤، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، برقم ١٠٩٨، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ١/ ٣٢٦.

و - يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب؛
 لحديث أبي ذر الله يرفعه: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٨٨٣، ٩١٠، وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٧١.

غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة، ولم يلغُ، ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»(١)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضيالك عها: «من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها». ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: «إن الحسنة بعشر أمثالها»(٢)؛ ولحديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب الرأي حلة سيراء (٢) عند باب المسجد فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، برقم ١٠٩٧، وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ٣٤٣، وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) حلة سيراء: أي حرير، وسميت سيراء؛ لأنها مأخوذة من السيور، هذا وجه التشبيه. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٧٤.

«إنها يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»(١).

7 - يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة؛ لحديث عبدالله بن مسعود في قال: «كان رسول الله في إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا»(أ).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد، برقم ۸۸٦، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم لبس الحرير، برقم ۲۰٦۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب اللبس للجمعة، برقم ١٠٧٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/٧٩٧.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب، برقم ٢٠٥٠، وفي الصحيحة، برقم ٢٠٨٠.

وعن ثابت ه قال: «كان النبي الذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» (١).

قال الإمام الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق»(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب، برقم المام وهو يخطب، برقم المام وهو يخطب، برقم المام وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ۱/ ٣٣٦، وفي الصحيحة، برقم ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، في آخر الحديث رقم ٥٠٩.

الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر(').

وقوله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» يدل على أن الغسل المستحب للجمعة أوله طلوع الفجر، وآخره الرواح إلى الجمعة، فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأت بسنة الغسل، كما لو اغتسل بعد صلاة الجمعة، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر العلماء (۱). وقوله ﷺ: «غسل الجنابة» قيل: المراد تعميم الجسد بالغسل كما يعمه بغسل الجنابة، فيكون المعنى: اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة في المبالغة وتعميم البدن بالماء، وهذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم.

وقيل: المراد به غسل الجنابة حقيقة، وأنه يستحب لمن له زوجة أو مملوكة أن يطأها يوم الجمعة ثم يغتسل؛ لأنه أغض لبصره<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، برقم ۸۸۱، ومسلم، برقم ۸۵۰، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن رجب، ٨/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣)فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن رجب، ٨/ ٩٠.

وقوله ﷺ: «ثم راح فكأنها قرب بدنة» المراد راح في الساعة الأولى، بدليل قوله ﷺ: «ومن راح في الساعة الثانية» وقد صرح الإمام مالك في روايته للحديث بذكر الساعة الأولى، وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الساعة، فقيل: المراد بها الساعة التي بعد زوال الشمس؛ لأن حقيقة الرواح إنها تكون بعد الزوال، والغدوّ يكون قبله، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيُهُانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَوَافَقهم طائفة من الشافعية على ذلك. وعلى هذا تكون ووافقهم طائفة من الساعة السادسة بعد الزوال. وقيل: المراد بالساعات من أول النهار، وأولها من طلوع الفجر، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وأحمد.

وقيل: أول الساعات من طلوع الشمس، ذُكِرَ عن الثوري، وأبي حنيفة، ورجحه الخطابي وغيره؛ لأن ما قبله وقت للسعي إلى صلاة الفجر، ورجح هذا القول

سورة سبأ، الآية: ١٢.

عبد الملك بن حبيب المالكي، وهؤلاء حملوا الساعات على ساعات النهار المعهودة، وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم؛ فإن ظاهر الحديث يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى اثنتي عشرة ساعة مع طول النهار وقصره، ولا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى أربع وعشرين ساعة؛ فإن ذلك يختلف باختلاف طول النهار وقصره، ويدل على هذا حديث جابر عن النبي النهار وقصره، ويدل على هذا حديث جابر عن النبي في أنه قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة [فيها ساعة] لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»(۱).

وأما ذكر الرواح فيجاب عنه بجوابين:

الأول: أنه لما كان آخر الساعات بعد الزوال هو رواح حقيقي سُميت كلها رواحاً، كما يسمى الخارج للحج والجهاد: حاجًا وغازياً قبل تلبسه بالحج والغزو؛ لأن

<sup>(</sup>۱) النسائي، برقم ۱۳۸۷، والسنن الكبرى للنسائي، ۱/۲۲، وأبو داود، برقم ۱۰٤۸، وتقدم تخريجه في ساعة الجمعة.

أمره ينتهي إلى ذلك.

الثاني: أن الرواح أريد به هنا القصد والذهاب مع قطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعده؛ فإن الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال: راح في أول النهار وآخره، وغدا بمعناه (۱)، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «الغدوّ يكون من أول النهار، والرواح: يكون من آخره بعد الزوال، وقد يعبَّر بأحدهما عن الخروج والمشي، سواء كان قبل الزوال أو بعده» (۱).

وذكر ابن قاسم: أن ذكر الساعات في قوله الله الجمعة اثنتا عشرة ساعة الكر للحث على التبكير إلى الجمعة والترغيب في فضيلة السبق، وتحصيل فضيلة الصف الأول، وانتظارها بالتنفل، والقراءة والذكر (٣). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يرجح أن التبكير

<sup>(</sup>١) اقتبسته من فتح الباري للحافظ ابن رجب، ٨/ ٨٩-١٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٦/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٧٥، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٨٥.

إلى الجمعة أول ساعة بعد ارتفاع الشمس؛ لأن للمسلم أن يجلس بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس (١) (١).

<sup>(</sup>١) سمعته أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ٨٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: خلاف العلماء في متى تكون ساعات التبكير: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٦٩، ورجح أن وقت سعي الفضيلة يكون من أول النهار. وشرح النووي على صحيح مسلم ٦/ ٢٥٥، ورجح عند أصحابه أن تعيين الساعات من طلوع الفجر. والمفهم للقرطبي ٢/ ٤٨٥، ورجح قول الإمام مالك وأن تعيين الساعات يكون بعد الزوال. والمقنع والشرح الكبير، ٥/ ٢٧٥، ورجح كها رجح صاحب المغني. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٥/ ٢٧٥، ورجح أن التبكير الأفضل بعد طلوع الفجر. ونيل الأوطار، ٢/ ٢٠٥، وقال: «ومجموع الروايات يدل على أن المراد بالرواح: الذهاب، وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب، وذكر الأقوال. وانظر: تفصيل جميع الأقوال في فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٦٦-٧٠، وأن النهار، وأن الذي يصلي الفجر يجلس في مكانه ينتظر صلاة الجمعة أفضل من الذي يذهب ثم ييء في وقتها، وبين أن لفظ: «التهجير إلى الجمعة» هو التبكير والمبادرة إلى كل شيء وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم. والرواح هو الذهاب والمضي.

أجر صيامها، وقيامها، (أ). فقال: «ومشى ولم يركب»؛ ولحديث عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي لله يقول: «من اغبرَتْ قدماه في سبيل الله حَرَّمه الله على النار»(أ). وقد أورد البخاري هذا الحديث هنا؛ لعموم قوله له: «في سبيل الله» فدخلت فيه الجمعة؛ ولكون راوي الحديث اسبيل الله» فدخلت فيه الجمعة؛ ولكون راوي الحديث إلى الجمعة حكم المهاد وليس العدو من مطالب الجهاد، فكذلك الجمعة حكم الجهاد وليس العدو من مطالب الجهاد، فكذلك الجمعة (أ)؛ ولأن كل خطوة يخطوها يكتب له بها درجة (أ)، لكن لو كان منزله بعيداً يشق عليه المشي، أو كان ضعيفاً أو مريضاً، فالأولى ألا يشق على نفسه.

٩ - القراءة فجريوم الجمعة بـ (الم) السجدة في الركعة
 الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان؛ لحديث أبي

<sup>(</sup>١) أبو داود، برقم ٣٤٥، والترمذي، برقم ٤٩٦، وابن ماجه، برقم ١٠٨٧، والنسائي، برقم ١٣٨٠، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجمعة، بابّ المشيّ إلى الجمعة... برقم ٩٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٩١-٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٢٩١-٢٩٢، والمغني لابن قدامة، ٣/ ١٦٨.

هريرة الله عنه قال: «كان النبي الله يقرأ في فجر يوم الجمعة: (الم، تَنزِيلُ ) السجدة، و همل أتَى عَلَى الإنسَانِ ) (١).

أو يقرأ بسبح، والغاشية؛ لحديث النعمان بن بشير ، قال: «كان رسول الله على يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)، و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين»(").

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، برقم ۸۷۹. برقم ۸۷۹.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، برقم ٨٧٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، برقم ٨٧٨.

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، برقم ٦٣ –(٨٧٨)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به في الجمعة، برقم ١١٢٤.

صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - يقولون بليت - فقال: «إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(١).

17 - يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ لعله يوافق ساعة الإجابة؛ لحديث أبي هريرة شه قال: قال أبو القاسم نابي هريرة الله الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه (١٠). وقد تقدمت الأقوال في تعيين هذه الساعة، ولكن ينبغي للعبد المسلم أن يكثر من الدعاء في جميع ساعات الجمعة لعله أن يُوفَق لها (١٠).

۱۳ − لا يُفرِّق بين اثنين أثناء دخوله الجامع؛ لحديث سلمان الفارسي ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر ما استطاع من طهر، ثم ادهن، أو

<sup>(</sup>۱) أبو داود، برقم ۱۰٤۷، والنسائي، برقم ۱۳۷۳، وابن ماجه، برقم ۱۰۸۵، وابن ماجه، برقم ۱۰۸۵، وصححه الألباني في هذه المواضع، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم ۱۵۲۷، وتقدم تخريجه في فضل يوم الجمعة، رقم ۳.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٩٣٥، ومسلم، برقم ٨٥٢، وتقدم تخريجه في فضل يوم الجمعة برقم ٦.

<sup>(</sup>٣) تقدمت أقوال أهل العلم في هذه الساعة في فضل يوم الجمعة برقم ٦. وانظر: المغنى لابن قدامة، ٣/ ٢٣٧-٢٣٩.

مس من طيب، ثم راح فلم يفرِّقْ بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»(۱).

المعيد رضيفها، قالا: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم سعيد رضيفها، قالا: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة، ولبس أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطَّ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها» قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها» ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعشر أمثالها» قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته – إن كان لها – ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٩١٠، ورقم ٨٨٣، وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ٣٤٣، وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.

كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً»(۱)؛ ولحديث أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر – صاحب النبي ﷺ – يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بُسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال له النبي ﷺ : «اجلس فقد آذيت»(۱).

ا - الا يقيم أخاه ويقعد مكانه؛ لحديث ابن عمر رضيف عبد ، قال: «نهى النبي الله أن يقيم الرجلُ الرجلُ من مقعده، ويجلس فيه» فقيل لنافع وهو الراوي عن ابن عمر: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها»(آ). وفي رواية

<sup>(</sup>١) أبو داود، برقم ٣٤٧، وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة، برقم ١٣٩٨، وأبو داود بلفظه، كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، برقم ١١١٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/١٥١، وصحيح أبي داود، ١/٧٠٨.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، بابُّ: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه، برقم ٩١١، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، برقم ٢١٧٧.

لسلم: «لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا» (۱)؛ ولحديث جابر عن النبي قال: «لا يُقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسّحوا» (۱).

على حتى يصلي ركعتين؛ لحديث جابر الله قال: دخل رجل والنبي يصلي ركعتين؛ لحديث جابر المعة، فقال: «أصليت يا فلان؟» يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: «أصليت يا فلان؟» فقال: لا. قال: «قم فاركع». وفي رواية للبخاري: «فصل ركعتين »، وفي لفظ للبخاري أيضاً: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين». وفي لفظ لسلم: «جاء سُليكُ الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله للسلم: «جاء سُليكُ الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يخطب فجلس فقال له: «يا سليكُ قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما»، ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة

<sup>(</sup>۱) مسلم، برقم ۲۸ - (۲۱۷۷)، وتقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، برقم ٢١٧٨.

## والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما»(١).

الله عالى: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام الله عالى: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» (أ)، وفي حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم: «ومن مس الحصى فقد لغا» (أ)، وفي حديث عبد الله بن عمر رض الله عن النبي على قال: «يحضر الجمعة ثلاثة ففر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها...» الحديث (أ)؛ ولحديث ابن عباس رض الله عنها والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، برقم ٩٣٠، وباب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم ٩٣١، وكتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم ١٦٦٦، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، برقم ٩٣٤، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، برقم ٨٥١.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٨٥٧، وتقدم تخريجه في فضائل الجمعة.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ١١١٣، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/٣٠٥، وتقدم تخريجه بتهامه في فضائل صلاة الجمعة.

والذي يقول: له أنصت ليس له جمعة »(١)، ومعنى لا جمعة له: أي لا جمعة له كاملة، ولكنها تجزئه عن صلاة الظهر كما في حديث ابن عمر عند أبي داود كما تقدم، وهذا للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه(١).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث ابن عباس السابق وحديث أبي هريرة في الصحيحين: «هذان الحديثان يدلان على وجوب الإنصات، ومعنى ليس له جمعة: أي يفوته فضلها، وإلا فهي تجزئه، وفي مسلم: «ومن مس الحصى فقد لغا»، ولكن لا مانع [من] الإشارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند، ١/ ٢٣٠، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٧٨: «رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعاً: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» ا.ه. وأورده الحافظ ابن حجر أيضاً في فتح الباري، ٢/ ٤١٤، وقال عقبه: «وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً» أه. وقال العلامة أحمد شاكر في شرحه وترقيمه لمسند أحمد، برقم ٢٠٣٠: «إسناده حسن»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ١٨٤: «رواه أحمد والبزار، والطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية». والحديث ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح، وفي تمام المنة، ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ١٤٤، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٧٢.

لأن الإشارة V مانع منها في الصلاة للحاجة $V^{(1)}$ .

المحديث عبد الله بن عمرو رضيضها: «أن النبي الله بن عمرو رضيضها: «أن النبي الله بن عمرو رضيضها: «أن النبي الله بهى عن التحلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد». ولفظ الترمذي: «نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة»(١).

19 - يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر؛ لحديث ابن عمر رضرالله على الله على يقول: «إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحوَّلُ من مجلسه ذلك إلى غيره»، ولفظ الترمذي: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوَّل عن مجلسه». ولفظ أحمد: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوَّل عن فليتحوَّل إلى غيره». وفي لفظ آخر الأحمد: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوَّل إلى غيره». وفي لفظ آخر الأحمد: «إذا نعس أحدكم

<sup>(</sup>١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) النسائي، برقم ٢١٤، وأبو داود، برقم ١٠٧٩، والترمذي، برقم ٣٢٢، وابن ماجه، برقم ١١٣٣، وابن ماجه، برقم ١١٣٣، وحسنه الألباني في هذه المواضع كلها، وتقدم تخريجه في المساجد: أحكام المساجد، برقم ١٦٨.

في المسجد يوم الجمعة فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره»(١).

' - لا يحتبئ في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب؛ لحديث معاذ بن أنس أن رسول الله : «نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب»(١). وعن عبد الله بن عمرو رضول عبد الله عن الاحتباء يوم الجمعة» يعنى والإمام يخطب "١).

٢١ – الدنوُ من الإمام عند الموعظة والخطبة؛ لحديث سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها»(٤)؛ ولحديث أوس بن أوس ﷺ قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) أبو داود، برقم ۱۱۱۹، والترمذي، برقم ۵۲۹، وأحمد في المسند، ۲/ ۲۲، ۳۲، ۱۳۰، و المود و المحمد الألباني في سنن أبي داود، ۱/ ۲۸، وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع في رواية أحمد، ۲/ ۱۳۵، وتقدم تخريجه في المساجد، أحكام المساجد، برقم ۱۷.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ١١١، والترمذي، برقم ١٤٥، وقال: هذا حديث حسن، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/٦، وتقدم تخريجه في المساجد: أحكام المساجد، برقم ٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، برقم ١١٣٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/١٨٧، وتقدم تخريجه في المساجد.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدنو من الإمام عند الموعظة، برقم ١١٠٨، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/٤٠٣.

رسول الله على يقول: «من غسّل واغتسل، ثم بكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها»(۱).

<sup>(</sup>١) أبو داود، برقم ٣٤٥، والترمذي، برقم ٤٩٦، وابن ماجه برقم ١٠٨٧، والنسائي، برقم ١٠٨٠، وصححه الألباني في هذه المواضع كلها. وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>۲) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، برقم ۱۰۷۰، النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، برقم ۱۰۹۰، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيها إذا اجتمع العيدان في يوم، برقم ۱۳۱۰، وأحمد، ٤/ ۲۷۳، والحاكم، ١/ ٢٨٨، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، ٢/ ٢٥٩، برقم ١٤٦٤، وصححه ابن المديني كها في تلخيص الحبير، ٢/ ٨٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٥، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٣٩٢.

وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة: يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلّها، ومن لم يحضر صلاة الجمعة، فإنه يصلي ظهراً؛ لأن الظهر هي الفرض الأصلي

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، برقم ١٠٧٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) وإنا مجمعون: أي مصلون الجمعة.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيها إذا اجتمع العيدان في يوم، برقم ١ ١٣١١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيها إذا اجتمع العيدان في يوم، برقم ١٣٩٣. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٩٢.

المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها، وهي بدل عن الظهر، ثم إن الجمعة إذا فاتت في غير يوم العيد وجب صلاة الظهر إجماعاً فهي البدل عنها(۱). أما الإمام فلا تسقط عنه على الصحيح، لقوله ولا تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها، بخلاف غيره من الناس (۱).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن أرقم: [هذا] «يدل على أنه لا بأس أن يترك الجمعة من حضر صلاة العيد، لكن يصلي ظهراً، ومن قال: لا يصلي ظهراً فقد غلط، وهو كالإجماع من أهل العلم»(آ).

<sup>(</sup>١) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) المغنى، لابن قدامة، ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٣. وسمعته يقول أثناء تقريره على الحديث رقم ١٦٤٤ من منتقى الأخبار للمجدّ ابن تيمية عن فعل ابن الزبير على الحديث رقم ١٦٤٤ من منتقى الأخبار للمجدّ ابن تيمية عن فعل ابن الزبير، والصواب أنه عينا ترك الظهر اكتفاءً بصلاة العيد: «وهذا اجتهاد ابن الزبير، والصواب أنه لابد من صلاة الظهر، والنبي على صلى العيد وصلى الجمعة في يوم واحد،وهذا الذي ينبغي للأمة أن يصلوا العيد ويصلوا الجمعة». وانظر:المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٤٣.

٢٣ – قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعتين»(¹).

على المنبر على عهد النبي ﴿ وَأَبِي بِكُر، وَعَمْرُ رَضِيلُ عِلَى المنبر على عهد النبي ﴿ وَأَبِي بِكُر، وَعَمْرُ رَضِيلُ عِلَى المنبر على عهد النبي ﴿ وَأَبِي بِكُر، وَعَمْرُ رَضِيلُ عِلَى المنبر على عهد النبي ﴿ وَأَبِي بِكُر، وَعَمْرُ رَضِيلُ عِلَى المنالُ عَلَى المنبر على عهد الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (٢)، وفي رواية: التأذين الثاني». وفي لفظ: ﴿إِنَّ الأَذَانُ يُومُ الجُمْعَةُ كَانَ أُولُهُ حَيْنُ يَجِلُسُ الإِمَامُ يُومُ الجُمْعَةُ عَلَى المنبر، في عهد رسول الله ﴿ وَكُثَرُ الناسُ أَمْرُ النَّالُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الحاكم، ٢/ ٣٦٨، وصحح إسناده، وأخرجه البيهقي، ٣/ ٢٤٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٩٣، برقم ٢٢٦، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٤٤٥، وفي طحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٤٤٥، وانظر: والحديث له عدة ألفاظ ذكرها العلامة الألباني في الإرواء، ٣/ ٣٦ – ٦٥، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٢٠٩، برقم ٢٢٥، ١/ ٤٥٥، ببرقم ٢٣٧، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٧٧، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ١٢٠ – ١٢٢، والمغنى لابن قدامة، ٣/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) الزوراء: قال البخاري رحمه الله: «موضع بالسوق بالمدينة» البخاري، برقم ٩١٢.

عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك»(١).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله: زاد النداء الثالث: في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينها؛ لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً، وباعتبار كونه مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً. [أما رواية] أن التأذين الثاني أمر به عثمان وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي، لا الإقامة»(أ). والنداء الأول للجمعة الذي جعله عثمان المس ببدعة؛ لأمر النبي باتباع الخلفاء الراشدين، بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي،

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، برقم ۹۱۲، وباب المؤذن الواحد يوم الجمعة، برقم ۹۱۳، وباب الجلوس على المنبر عند التأذين، برقم ۹۱۵.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٩٤.

تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»(أ). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد كلامه على رويات الأذان الذي جعله عثمان: «وتبين بها مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب»(أ). وعلق القسطلاني في شرحه للبخاري على حديث السائب بن يزيد، فذكر بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت، وسهاه ثالثاً باعتبار كونه مزيداً على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذاناً تغليباً بجامع الإعلام فيها، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون، فزاده اجتهاداً منه وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت، وعدم الإنكار

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم ٢٦٠٧، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم ٢٦٧٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، برقم ٤٢-٤٤، وأحمد، ٤/ ٤٦-٤٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ١١٩ وغيره.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٩٤.

فصار إجماعاً»(').

وقال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله: «إن الناس كثروا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان في في المدينة، فرأى أن يزاد الأذان الثالث، ويقال له الأذان الأول؛ لأجل تنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة...»(٢).

**٢٥** – السنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، أما قبل صلاة الجمعة فيصلي صلاة مطلقة، وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة، بل يشتغل بالتطوع المطلق، والذكر حتى يخرج الإمام (٣).

أما راتبة الجمعة التي بعدها؛ فلحديث ابن عمر رضيانه حفظ من رسول الله السنن الرواتب وفيه: «... وركعتين بعد الجمعة في بيته»(أ). وعن أبي هريرة الله قال: قال رسول

<sup>(</sup>۱) انظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، للقسطلاني، ۲/ ٥٨٥، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن باز، ۲۲/ ۳٤۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٢٧٧، ٤٣٦، ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ١٨٢، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع: السنن الرواتب.

الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلّ بعدها أربعاً». وفي لفظ فظ: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً»، وفي لفظ ثالث: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلّ أربعاً». قال سهيل أحد رواة الحديث: «فإن عجل بك شيء فصلّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت» (١).

وذكر ابن القيم أن ابن تيمية قال: «إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين» (١). وكان ابن عمر رضيط المناء (إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين» (١). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يذكر خلاف العلماء في ذلك ثم قال: «وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تصلى في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر» (١).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد، ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ١١٣٠، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع: راتبة الجمعة.

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٤، وانظر للفائدة ما تقدم في

77 - لا تُعدَّدُ صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لابد منها: كسعة البلد، وكثرة سكانه، أو بُعد الجامع، أو ضيقه، أو خوف فتنة، فيجوز إقامة أكثر من جمعة؛ لهذه الأعذار؛ ولغيرها من الأعذار التي تشق على الناس، قال الخرقي رحمه الله تعالى: «وإذا كان البلد كبيراً يُحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة»(١).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وجملته أن البلد متى كان كبيراً، يشق على أهله الاجتهاع في مسجد واحد، ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله... جازت إقامة الجمعة فيها يحتاج إليه من جوامعها...»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «... فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند

صلاة التطوع: راتبة الجمعة.

<sup>(</sup>١) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٢ – ٢١٣.

أكثر العلماء»(١). وقال رحمه الله: «ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد؛ لأجل الشحناء، بأن حضروا كلهم وقعت الفتنة، ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة»(١). أما إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يجوز؛ لأن النبي لله يكن يجمع إلا في مسجد واحد هو مسجده بالمدينة(١). ولا يشترط على الصحيح إذن الإمام لإقامة الجمعة، ورجح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن إذن الإمام يشترط في تعدد الجمعة، أما لإقامة الجمعة فلا يشترط كها تقدم (١).

۲۷ – إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف؛ لحديث عائشة رضول قالت: قال النبي على: «إذا أحدث

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٠٨/٢٤.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لمحمد بن قاسم، ٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٢ - ٢١٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٤، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢٦٤ - ٤٦٤، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٩٦ - ٤٩٠، ومجموع فتاوى العلامة ابن باز، ١٢/ ٥٩ - ٣٥٨، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٢٥٦ - ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٦، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٥/ ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع، ٥/ ٣٣، و ١٧٠.

أحدكم في صلاته؛ فليأخذ بأنفه ثم ينصرف (١).

٢٩ - لا يتخذ مكاناً خاصًاً لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل المالة الم

· ٣ - لا يمرُّ بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهم الهاه.

٣١ – لا يحجز مكاناً بسجادة ونحوها، وإنها يتقدم بنفسه (٦).

mr - V يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس؛ لحديث أبي سعيد mr.

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استئذان المحدث للإمام، برقم ۱۱۱۶، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ۱/۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) الحاكم وصححه، ١/ ٢١٨، وتقدم تخريجه في المساجد، أحكام المساجد، برقم ١٥.

<sup>(</sup>٣) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٨ وتقدم في أحكام المساجد، برقم ١٥.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ٨٦٢ وغيره، وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم ٢٨.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٥١٠، ومسلم، برقم ٥٠٧، وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم ٢٧.

<sup>(</sup>٦) تقدم في المساجد: أحكام المساجد، برقم ٣٨.

<sup>(</sup>٧) أبو داود، برقم ١٣٣٢، وغيره، وتقدم في أحكام المساجد، برقم ١٤.

- 77 2 يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك (1). 75 2 يلتزم بآداب المشي إلى المسجد (1).
- ٣٥ لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة؛ لحديث جابر ﷺ، وحديث أبي الزاهرية (أ)، وحديث أنس ﷺ((°).

٣٦ - السجود أثناء الزحام: «من كبرتكبيرة الإحرام مع الإمام ثم حصل له زحام شديد لا يستطيع السجود؛ فإنه يسجد على حسب استطاعته، فقيل: يسجد على ظهر إنسان أو رجله ويُمَكِّن الجبهة والأنف، لقول عمر بن الخطاب على (إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه» (أ). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا قاله أخيه» (أ). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا قاله

<sup>(</sup>١) تقدم فضل المشي في المساجد من رقم ١-١٦.

<sup>(</sup>٢) تقدمت آداب المشي إلى المساجد في المساجد من رقم ١-١٦.

<sup>(</sup>٣) وتقدم تخريجه في الأدب، رقم ١٧ من هذه الآداب.

<sup>(</sup>٤) وتقدم تخريجه في الأدب، رقم ١٧ من هذه الآداب.

<sup>(</sup>٥) البخاري، برقم ١٠٢٩، ومسلم، برقم ٨٩٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند، ١/ ٣٢، والبيهقي في السنن، ٣/ ١٨٢–١٨٣، والطيالسي في المسند، برقم ٧٠، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الجمعة، باب من حضر

بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاً؛ ولأنه أتى بها يمكنه حال العجز فصح كالمريض»(١).

وقيل: لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله، ولكنه يومئ غاية الإمكان<sup>(٢)</sup>.

وقيل: إن شاء سجد على ظهر إنسان أو رجله، وإن شاء انتظر الزحام والأفضل السجود<sup>(٣)</sup>.

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يرجح أن الإنسان إذا حصل له زحام شديد في الحرم فلم يستطع السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد.

الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، ٣/ ٢٣٣، برقم ٥٤٦٥، و٥٤٦٥، قال العلامة الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص٤٦١: «وصله البيهقي، وإسناده صحيح».

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٦، فذكره عن أحمد وقال: «وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل، قال مالك: وتبطل الصلاة». وانظر: الشرح الكبير، ٥/ ٢٠٩ – ٢١١.

<sup>(</sup>٢) نقله المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٢١٠ عن ابن عقيل.

<sup>(</sup>٣) نقله المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٢١٠.

ورجح العلامة ابن عثيمين «أنه يومئ بالسجود إيهاء؛ لأن الإيهاء في السجود قد جاءت به السنة، ويليه القول بأنه ينتظر ثم يسجد...»(۱).

عاشراً: خصائص الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتي:

١ - يقرأ في فجرها بسورتي: ﴿ الم ، تَنزِيلُ ﴾ «السجدة»،
 و ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ ﴾.

Y - 1استحباب كثرة الصلاة على النبي  $\frac{1}{2}$  يوم الجمعة وليلة الجمعة وليلة الجمعة المعتقالة المعتقالة

٣ - صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام، ومن

<sup>· (</sup>۱) الشرح الممتع، ٥/ ٦٤، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٤٢ –٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم ٧١٠، وتقدم تخريجه في آداب الإمام، وفي آداب المأموم في الإمامة.

<sup>(</sup>٣) لحديث أنس ه يرفعه: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة» رواه البيهقي وحسن إسناده الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٧٦.

أعظم مجامع المسلمين.

- ٤ الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جداً.
- - التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع.
  - ٦ السواك فيه وله مزية على السواك في غيره.
    - ٧ التبكير للصلاة.
- ٨ أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام.
- ٩ الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين.
  - ١٠ قراءة سورة الكهف في يومها.
- 11 لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة.
- 17 قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون، أو سبح والغاشية، أو الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة.
  - ١٣ يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع.

١٤ - يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها.

۱۰ - يستحب فيه تجمير المسجد، لما رواه سعيد بن منصور عن عمر أنه أمر بذلك.

17 - لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا لعذر.

۱۷ - للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.

١٨ - يوم تكفير السيئات ما لم تُؤتَ الكبائر.

۱۹ – جهنم تُسجَّر كل يوم إلا يوم الجمعة؛ لحديث أبي قتادة في ذلك (۱).

٠٢٠ - في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يسأل الله عبد مسلم شيئاً فيها إلا أعطاه.

۲۱ - فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها،

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٨٧.

من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة.

٢٢ - في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد.

٢٣ - يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة.

٢٤ - جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان وقائم مقامه، فيجتمع للرائح فيه الصلاة والقربان.

٢٥ – للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام (١).

٢٦ - أنه يوم يتجلى الله على فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة.

٢٧ - أنه قد فُسِّر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة.

۲۸ – أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن، وذلك لخوفهم أن تقوم القيامة.

٢٩ - أنه اليوم الذي ادَّخره الله لهذه الأمة وأضل عنه

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ١/ ٤٠٧.

أهل الكتاب قبلهم.

• ٣٠ – أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من خلقه.

٣٢ – أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يكون في صيام كان يصومه كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً. ويكره أيضاً إفراد ليلتها بالقيام إلا ما كان يفعله المسلم في غير ليلة الجمعة فلا حرج من ذلك.

۳۳ – أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، ويتذكر المسلمون اجتماع اليوم الأكبر (۱).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد لابن القيم، ۱/ ٣٧٥–٤٢٥ بتصرف يسير فكل هذه الخصائص لخصتها من هذا الكتاب القيم لابن القيم، فانظر أدلتها هناك.

الحادي عشر: شروط صحة الجمعة على النحو الآتي:

الشرط الأول: الوقت، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها المشروع، ومما يدل على وقت صلاة الجمعة حديث أنس بن مالك في: «أن النبي كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس»('). وحديث سلمة بن الأكوع في، قال: «كنا نجمّع مع رسول الله إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء»('). وفي لفظ: «كنا نصلي مع رسول الله الجمعة، فنرجع وما نجد للحيطان فيئاً نستظل به».

وعن أنس بن مالك هاقال: «كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة»، وفي لفظ: «كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل». وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله الله الجمعة؟ قال: «كان يصلي الجمعة؟ قال: «كان يصلي الجمعة؟

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، برقم ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، برقم ١٦٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم ٨٦٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، برقم ٩٠٥، وباب القائلة بعد الجمعة، برقم ٩٤٠.

ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها». زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس: يعني النواضح. وفي رواية: «كنا نصلي مع رسول الله هي،ثم نرجع فنريح نواضحنا (۱)،قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس (۲). وعن سهل بن سعد ه قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». زاد ابن حُجر: «في عهد رسول الله هي» (۲).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: «كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» فيه إشعار بمواظبته على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، وأما رواية أبي حميد التي بعدها عن أنس: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد

<sup>(</sup>۱) نريح نواضحنا: هو جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى به، سمي بذلك؛ لأنه ينضح الماء: أي يصبه، ومعنى نريح: أن نريحها من العمل وتعب السقي ونخليها منه، شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم ٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠]، برقم ٩٤١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم ٨٥٩.

الجمعة، فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرر فيها تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته، أو تقديمه على غيره، وهو المراد هنا، والمعنى: أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر؛ فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون؛ لمشروعية الإبراد»(۱).

قال الإمام البخاري رحمه الله: «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يُروَى عن عمر، وعلي، والنعمان بن بشير، وعمر بن حريث ﴿ الله على الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: «باب وقت الجمعة» أي أوله، «إذا زالت الشمس» جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالفة عنده» (أ)، ثم وصل الحافظ ابن حجر رحمه الله الآثار عن هؤلاء الصحابة، فقال: «فأما

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، قبل الحديث رقم ٩٠٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٨٧.

الأثر عن عمر، فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان، قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته إلى نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار» رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان... فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدى: شبه المجهول، وقال البخاري: «لا يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، وإسناده قوي». وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال: «كنت أرى طنفسة (١) لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر» إسناده صحيح. وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس... والذي يظهر [أن الطنفسة] كانت

<sup>(</sup>١) الطفنسة: كساء له خمل يجلس عليه، جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٦٧٣.

تفرش داخل المسجد، وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاً، وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال: «فلها كان يوم الجمعة زالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر»، وأما على فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه: «صلى خلف على الجمعة بعدما زالت الشمس». إسناده صحيح. وروى أيضاً من طريق أبي رزين قال: «كنا نصلي مع على الجمعة، فأحياناً نجد فيئاً وأحياناً لا نجد». وهذا محمول على المبادرة عند الزوال، أو التأخير قليلاً. وأما النعمان بن بشير، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال: «كان النعمان بن بشير يصلى بنا الجمعة بعدما تزول الشمس». قلت: [القائل ابن حجر] وكان النعمان أميراً على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية. وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً، من طريق الوليد بن العِزار قال: «ما رأيت إماماً كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث، فكان يصليها إذا زالت الشمس»

إسناده صحيح أيضاً، وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضاً...»(١).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال؛ لأن النبي كان يفعل ذلك...؛ ولأن في ذلك خروجاً من الخلاف؛ فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنها الخلاف فيها قبله، ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره؛ فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فلو انتظروا الإبراد شق عليهم، وكذلك كان النبي في فعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف (٢) على فعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف (٢) على

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٨٧: نقل هذه الآثار عن الصحابة وصححها كها ترى. ثم ذكر ما يعارض هذه الآثار، ومنها أن عبد الله بن مسعود صلى الجمعة ضحى، وضعفه، ومنها ما نقل أن معاوية صلى الجمعة ضحى، وضعفه أيضاً. وقال في احتجاج بعض الحنابلة بقوله نه «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين» فلها سهاه عيداً جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيد، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم» فتح البارى لابن حجر، ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) وأما حديث أنس ، «كان النبي الله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر

## ميقات واحد('), وهذا هو الأفضل والأكمل والأحوط(').

\_\_\_\_\_\_\_

أبرد بالصلاة) يعني الجمعة [البخاري، برقم ٩٠٦]، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: «بابٌ إذا اشتد الحريوم الجمعة» لما اختلف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق الجمع أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما قدمناه جاء عن أنس حديث آخر يوهم خلاف ذلك ترجم المصنف هذه الترجمة لأجله... قوله: «وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة» لم يجزم المصنف بحكم الترجمة لاحتمال الواقع في قوله: يعني الجمعة؛ لاحتمال أن يكون من كلام التابعي، أو من دونه، وهو ظن ممن قاله، والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقاً من غير تفصيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان: بأن قوله: «بعني الجمعة»، إنها أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث استدل لما سئل عن الجمعة: «كان يصلي الظهر» وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه: «سمعت أنساً – وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله و فكيف كان يصلي الجمعة -؟ فذكره ولم يقل يعني الجمعة... وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنها هو بالقياس على الظهر، لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينها» [فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٢٨٩].

(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٥٩ - ١٦٠، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٩٠.

\_\_\_\_\_

وقال الإمام النووي رحمه الله: «وهذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة، وقد قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء: من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد الزوال، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل، وإسحاق، فجوّزاها قبل الزوال، قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوت التبكير إليها، وقوله: «نتتبع الفيء» إنها كان ذلك لشدة التبكير، وقصر حيطانه، وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير، وقوله: «ما نجد فيئاً نستظل به» موافق لهذا؛ فإنه لم ينف الفيء من أصله، وإنها نفى ما يستظل به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به» [شرح النووي على صحيح مسلم ، ٦ / ٣٩٨-٣٩٨].

وقال الإمام ابن الملقن عن حديث سلمة بن الأكوع الله: «فيه دلالة على أن وقت الجمعة وقت الظهر لا يجوز إلا بعد الزوال، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماعة العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولم يخالف في ذلك إلا أحمد وإسحاق، فقالا: بجوازها قبل الزوال، قال الخرقي في السادسة تمسكاً بهذا الحديث» [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ١٧٩].

وقال الخرقي: «وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم» قال الإمام ابن قدامة: «وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيها قبل السادسة، وروي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوا قبل الزوال. وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد، وقال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار، وروي عن ابن مسعود، ومعاوية أنها صليا الجمعة ضحى، وقالا: إنها عجلنا خشية الحر عليكم، ولأنها عيد فجاز في وقت العيد: كالفطر والأضحى، والدليل على أنها عيد قول النبي ﷺ: «إن هذا يوم عيد جعله الله

للمسلمين...» [ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/٣٢٦] وقوله ﷺ: «قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان» [أبو داود وغيره، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٦] وقال أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر إلا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها؛ لقول سلمة بن الأكوع: «كنا نجمع مع النبي ﷺ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء» متفق عليه. وقال أنس: كان رسول الله على يصلى الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري؛ ولأنها صلاتا وقت فكان وقتها واحداً، كالمقصورة والتامة؛ ولأن إحداهما بدل عن الأخرى، وقائمة مقامها، فأشبها الأصل المذكور؛ ولأن آخر وقتها واحد، فكان أوله واحداً: كصلاة الحضر والسفر. ولنا على جوازها في السادسة: السنة والإجماع، أما السنة فها روى عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله ﷺ يصلى - يعنى الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس». أخرجه مسلم. وعن سهل بن سعد قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله رسول الله عليه. قال ابن قتيبة: «لا يسمى غداء، ولا قائلة بعد الزوال». وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به». رواه أبو داود. وأما الإجماع فروى الإمام أحمد عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله بن سيدان قال: «شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره» [رواه الدارقطني، ٢/ ١٧، وقال في التعليق المغنى على الدارقطنى: رواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سيدان متكلم فيه... قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال أبو القاسم اللالكائي: مجهول، وقال ابن عدي شبه مجهول...] وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، وأحاديثهم تدل على أن النبي ﷺ فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه، وأنه الأفضل، والأولى،

\_\_\_\_\_\_

وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال، ولا تنافى بينهما، وأما في أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز؛ لما ذكره أهل العلم؛ ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل: من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي ﷺ ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار؛ ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنها جاز تقديمها عليه بها ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها، والله أعلم؛ ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين؛ لأن العادة اجتماعهم لها عند الزوال، وإنها يأتيها ضحيّ آحاد من الناس وعدد يسير، كما روى عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. إذا ثبت هذا فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال؛ ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي ﷺ يفعلها فيه في أكثر أوقاته، ويجعلها في أول وقتها في الشتاء والصيف؛ لأن النبي على كان يعجلها، بدليل الأخبار التي رويناها؛ ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها، ويبكرون إليها قبل وقتها، فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين، وإنها يجعل الإبراد بالظهر في شدة الحر رفعاً للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة» انتهى كلام ابن قدامة. [المغنى، ٣/ ٢٣٩ -٢٤٢]، وانظر: الشرح الكبير، ٥/ ١٨٦ - ١٩، والإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٨٥ -١٩٠]. ومما يستدل به على أن الجمعة تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة حديث أبي هريرة الله: «من راح في الساعة الأولى فكأنها قرب بدنة، ثم ذكر: الثانية، والثالثة، والرابعة، ثم الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في الساعة السادسة [انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٤١].

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله الأقوال الثلاثة:

القول الأول: أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس، ثم قال: بأن أثر عبد الله بن سيدان ضعيف كما تقدم، وإن صح فليس فيه دليل؛ لأن قوله: كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف، ولو

.....

كانت في أول النهار، لقال: كانت صلاته في أول النهار، وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر الله على النهار، والقول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال هو المذهب، بل هو من المفردات.

القول الثاني: أنها لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.

القول الثالث: أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة استناداً لحديث أبي هريرة: «من راح في الساعة الأولى»... وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار إنها تصح في السادسة، والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفاقاً لأكثر العلماء. [الشرح الممتع، ٥/ ٤١-٤٢].

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول على حديث سلمة بن الأكوع الهورة وهذا الحديث يدل على أن وقتها وقت الظهر، لكن بمراعاة التبكير في أول وقت الظهر، وبهذا قال جمهور أهل العلم، وقال آخرون: يجوز أن تقدم قبل الزوال، واختلفوا: فبعضهم قال: يكون وقتها بعد ارتفاع الشمس، وقال آخرون: الساعة السادسة قبيل الزوال، وهذا أظهر؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التبكير، وأن في الساعة السادسة يخرج الإمام، والساعة السادسة قبيل الزوال، والتبكير بالجمعة قبل الزوال لا حرج فيه [يعني في الساعة السادسة] والأحوط، والأولى، والأفضل الخروج من الخلاف، وأن تصلى بعد الزوال عملاً بالأحاديث كلها، وخروجاً من الخلاف، واحتياطاً لهذه العبادة العظيمة» [سمعته من ساحة الإمام رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٧٠، وأثناء تقريره على الجمعة بعد ارتفاع الشمس كصلاة العيد].

وقال الإمام الشوكاني عن قول الجمهور: لا تصح الصلاة قبل الزوال حتى في الساعة السادسة: «واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه وسلى الجمعة بعد الزوال لا ينفى الجواز قبله» [نيل الأوطار، ٢/ ٥٣٩].

وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر وهو أن يكون ظل الشيء كطوله بعد في الزوال، فإذا خرج وقت صلاة الظهر قبل إدراك ركعة بعد أداء الواجب من الخطبتين صليت ظهراً؛ لقول النبي : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(۱)، وهذا هو الصواب أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة فله أن يفعل ذلك(۱) وإلا صليت ظهراً (۱).

<sup>(</sup>١) متفق عليه:البخاري،برقم ٨٠٥،ومسلم،برقم ٢٠٧،وتقدم تخريجه في صلاة الجهاعة.

<sup>(</sup>۲) وقيل: تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، قال العلامة ابن عثيمين: «الصحيح أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة؛ لقول النبي : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» هذا منطوق الحديث، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وهذا عام في جميع الإدراكات. [الشرح الممتع، ٥/ ٤٣] وهو الذي اختاره الخرقي رحمه الله في مختصره قال: «ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أثموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة» انظر: مختصر الخرقي مع المغني ٣/ ١٩١، والإنصاف، ٥/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة، ٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء بما تدرك به صلاة الجمعة في الوقت على النحو الآتي:

١ - ظاهر كلام الخرقي أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة في وقتها. واختاره ابن قدامة.

٢ - وقال القاضي: متى دخل وقت العصر بعد إحرامه أتمها جمعة، ونحو هذا قال أبو

الشرط الثاني: الجهاعة، فلا تنعقد صلاة الجمعة إلا بحضور جماعة، والصواب أنها تنعقد بثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان؛ لأن اسم الجمع يتناول الثلاثة؛ ولأن الله تعالى قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ النَّهُ عَلَى قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ النَّهُ عَلَى قَالْ عَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن

-----

الخطاب؛ لأنه أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه.

٣- والمنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه سلم وأجزأته، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد، وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك بطلت أو انقلبت ظهراً.

٤ - وقال أبو حنيفة: إذا خرج الوقت قبل فراغه منها بطلت ولا يبني عليها ظهراً؛ لأنها صلاتان مختلفتان فلا يبني إحداهما على الأخرى كالظهر والعصر، والظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كها ذكرنا عن أحمد؛ لأن السلام عنده ليس من الصلاة.

٥- وقال الشافعي: لا يتمها جمعة ويبني عليها ظهراً، لأنها صلاتا وقت واحد فجاز بناء إحداهما على الأخرى، كصلاة الحضر والسفر، واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطاً في بعضها كان شرطاً في جميعها: كالطهارة وسائر الشروط.

والصواب ما قاله الخرقي وابن قدامة؛ ولهذا قال ابن قدامة: «ولنا قوله ﷺ: «من أدرك من الجمعة أدرك من الجمعة أدرك من الجمعة فكان مدركاً لها، كالمسبوق بركعة؛ ولأن الوقت شرط يختص بالجمعة فاكتفي به في ركعة كالجمعة، وما ذكروه ينتقض بالجماعة فإنه يكتفى بإدراكها في ركعة» المغنى، ٣/ ١٩١-١٩٢.

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(١) بصيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة (١٠) ولعموم حديث أبي سعيد هقال: قال رسول الله هذ «إذا كانوا ثلاثة فليؤمّهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»(١)، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، فَنُقِلَ عنه في الاختيارات: «وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب، واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد (١٠)، وقول طائفة من العلماء»(١)، وسمعت شيخنا

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٢.

<sup>(</sup>٤) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١١٩١٢٠، وانظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ١٩٩، والإحكام شرح أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن محمد القاسم، ١/ ٤٤٤ - ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدد الذي تقوم بهم الجمعة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر خمسة عشر قولاً: فقيل: تصح من الواحد، وقيل: اثنان كالجماعة، وقيل: اثنان مع الإمام، وقيل: ثلاثة مع الإمام، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: اثنا عشر غير الإمام، وقيل: عشرون، وقيل: ثلاثون، وقيل: أربعون بالإمام، وقيل: أربعون غير الإمام، وقيل: خمسون، وقيل: ثمانون، وقيل: جمع كثير بغير قيد، قال أربعون غير الإمام، وقيل: خمسون، وقيل: ثمانون، وقيل: ويمكن أن يزداد العدد ابن حجر: ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل، ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط: كالذكورة، والحرية، والبلوغ، والإقامة، والاستيطان، فيكمل

الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «واختلف الناس في عدد الجمعة، فقيل: أربعون، وقيل: خسون، وقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان، وأحسن ما قيل: إنها تنعقد بثلاثة:إمام ومأمومَيْن،واختاره ابن تيمية،وهذا فيه احتياط وبرأة للذمة»(۱)،وسمعته مرة أخرى يقول: «والصواب أن صلاة الجمعة تصح بثلاثة:الإمام،واثنان معه»(۱)،قلت:وهذا القول الذي لا تطمئن النفس إلا إليه»(۱).

بذلك عشرين قولاً. انظر فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٢٣، بتصرف.

<sup>(</sup>١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٩٣٦.

<sup>(</sup>٣) وقد استدل الإمام الشافعي، والإمام أحمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم في اشتراط الأربعين لصلاة الجمعة، بها رواه أبو داود، برقم ١٠٦٦، وابن ماجه، برقم ١٠٨٢ عن عبد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما عمي بصره، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أوّل من جمّع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخصان، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون» [وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٥، وصحيح ابن ماجه الأربعون» والعلامة ابن باز في مجموع الفتاوى، ٢١/ ٢٦١. وقال الشوكاني:

الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بها جرت به العادة لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاء، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فأما القرية فيعتبر أن تكون مبنية بها جرت به العادة ببنائها به: من حجر، أو طين، أو لَبن، أو قصب، أو شجر ونحوه، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر... فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم؛ لأن ذلك لم

وصحح الحافظ إسناده]. وذكر الإمام الشوكاني أيضاً: «بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين؛ لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي على اشتراط الأربعين؛ لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي ها وهو بمكة قبل الهجرة كها أخرجه الطبراني عن ابن عباس، فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار، فلها هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا، واتفق أن عدتهم إذن كانت أربعين، وليس فيه ما يدل على أن ما دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة، وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم... وما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم النبي من هم اثنا عشر رجلاً، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. قال الحافظ: ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن أسعد كان أميراً، ومصعب كان إماماً...» انتهى كلام الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٤٩٤ - ٩٥٤. وأما ما أخرجه الدراقطني عن جابر ها: «مضت السنة أن في كل أربعين فيا فوق جمعة وأضحى وفطر». فقال العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٦٩: «ضعيف جداً». وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم جداً». وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم جداً». وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم جداً».

ينصب للاستيطان غالباً، وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة، ولا أمرهم بها النبي ، ولو كان ذلك لم يخف ولم يُترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به، لكن إن كانوا مقيمين بموضع يسمعون النداء لزمهم السعى إليها، كأهل القرية الصغيرة إلى جانب المصر... ويشترط في القرية أن تكون مجتمعة البناء بها جرت به العادة في القرية الواحدة، فإن كانت متفرقة المنازل تفرقاً لم تجر العادة به لم تجب عليهم الجمعة»(١)، ولكن لو اجتمع في القرية الصغيرة ما تنعقد به الجمعة وجبت عليهم ويتبعهم الباقون، ولا يشترط اتصال البناء بعضه ببعض، ومتى كانت القرية لا تجب عليهم الجمعة، ولكن كانوا يسمعون النداء من المدينة؛ فإنه يلزمهم السعى إليها لعموم الآية (١)، وقد تقدم شيء من التفصيل في ذلك، في حكم صلاة الجمعة: من تجب عليه ومن لا تجب عليه (١).

<sup>(</sup>۱) المغنى، لابن قدامة، ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرط السادس من شروط فرضية الجمعة.

وقد أقيمت الجمعة في زمن النبي ﷺ في قرية بالبحرين، فعن ابن عباس أنه قال: «إن أول جمعة جُمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ﷺ في مسجد عبد القيس بجوثي من البحرين» يعنى قرية من البحرين(١)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ووجه الاستدلال منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يُجَمِّعوا إلا بأمر النبي ١٠٤٠ لما عُرفَ من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحى؛ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم يُنهَوا عنه ١٥٠٠، وتقدم أن أسعد بن زرارة أول من جَمَّعَ في المدينة قبل مقدم النبي ﷺ في قرية يقال لها: هزم النبيت في حرة بني بياضة على ميل من المدينة<sup>(٣)</sup>، وقد فَصَّل شيخ الإسلام تفصيلاً واضحاً

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم ۸۹۲، وكتاب المغازي، باب وفد عبد القيس، برقم ٤٣٧١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٨٠، وذكر آثاراً عن الصحابة في إقامة الجمع في القرى. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ٢٠٦٩، وابن ماجه، برقم ١٠٨٢، وتقدم في شرط الجماعة في صلاة

عن الاستيطان وقد ذكرته في شروط فرضية الجمعة وأنها فرض عين بشروط ثمانية (١).

الشرط الرابع: تقدم خطبتين؛ لأن النبي المحان يخطب قبل صلاة الجمعة خطبتين يقعد بينهما، فعن ابن عمر رضي قبل صلاة الجمعة خطبتين يقعد بينهما». وفي الفظ: «كان النبي المحيط يخطب خطبتين يقعد، ثم يقوم كما يفعلون اليوم»(١). وعن جابر بن سمرة قال: «كانت للنبي الحطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس». وفي لفظ: «كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم الناس». وفي لفظ: «كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب،

الـتة المادة

الجمعة في الهامش.

<sup>(</sup>۱) تقدم تحت حكم صلاة الجمعة من تجب عليه ومن لا تجب عليه، رقم ٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢١، ١٦٠، ١٩٠، واختيارات ابن تيمية، ص١١٩، وانظر أيضاً: الإحكام في شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ١/ ٤٤٥، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائماً، برقم ٩٢٠، وباب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، برقم ٩٢٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، برقم ٨٦١.

فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة»(١)؛ ولأن النبي قال: «... صلوا كما رأيتموني أصلي»(١). وقد قال الله قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ اللهُ مُعُةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(٦)، والذكر هو الخطبة؛ ولأن النبي هما ترك كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(١)، والذكر هو الخطبة؛ ولأن النبي هما ترك الخطبة للجمعة في حال من الأحوال(١)، وجاء عن عمر فقال: «إنها جعلت الخطبة مكان الركعتين»(١)، وجاء ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول(١)، وهذا مذهب عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول(١)، وهذا مذهب عامة العلماء أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قبلها(١)، فظهر أن الخطبتين لصلاة الجمعة شرط من شروط فظهر أن الخطبتين لصلاة الجمعة شرط من شروط

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، برقم ٦٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٧١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل تفوته الخطبة، من كتاب الصلاة في المصنف، ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب الرجل تفوته الخطبة، ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٩٨، والمغني لابن قدامة، ٣/ ١٧١، ١٧٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٢١٩.

صحتها، ويؤكد ذلك الأمور التالية:

۱ – أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، والتواتر القطعي أن النبي كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب خطبتين، فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعى إليه واجباً فهو واجب.

٢ - أن النبي ﷺ حرم الكلام والإمام يخطب وهذا يدل
 على وجوب الاستهاع إلى الخطبة، ووجوب الاستهاع إليها يدل على وجوبها.

٣ - مواظبة النبي ﷺ موظبة دائمة وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاء، شدة ورخاء يدل على جوبها.

أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ومن أهم الأغراض لهذه الصلاة: الموعظة وتذكير الناس (۱).
 ويشرع أن تشتمل الخطبة على أربعة أمور (۱):

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) من أهل العلم من جعل هذه الأربعة الأمور من شروط صحة الخطبتين فلا تصح إلا جما، فقال: «من شرط صحة الخطبتين: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد رسوله على الله، وقراءة

.....

آية، والوصية بتقوى الله تعالى، وقال الإمام ابن قدامة، رحمه الله: «ومن شرط صحتهما: حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالى، وحضور العدد المشترط» [المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٥/٢١٨، وانظر: المغنى له، ٣/ ١٧٣ -١٧٦]. وقال الشيخ العلامة الزركشي: «واعلم أن هذه الأربع: من الحمد، والصلاة، والقراءة، والموعظة أركان للخطبتين، لا تصح واحدة من الخطبتين إلا بهن» [شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٢/ ١٧٨] وذكر الإمام النووي أنه يشترط عند الشافعي في الخطبة: الوعظ، والقرآن، وأن الخطبتين لا تصح إلا بحمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله رسول الله على والوعظ قال: «وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح، وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم» [شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٩٩]، وذكر عن ابن تيمية أن ذم الدنيا وذكر الموت لا يكفى في الخطبة، بل لابد من مسمى الخطبة عرفاً، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود، ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، وأوجب في موضع آخر الشهادتين، وتردد في وجوب الصلاة على النبي رضي الخطبة وقال في موضع آخر ويحتمل - وهو الأشبه - أن الصلاة عليه ﷺ فيها واجبة مع الدعاء، ولا تجب مفردة؛ لقول عمر وعلى رض الشعها: الدعاء موقوف بين السهاء والأرض حتى تصلى على نبيك را وتقديم الصلاة عليه والله على الدعاء؛ لوجوب تقديمه على النفس، وبين أن الأمر بتقوى الله واجب إما بالمعنى وهو أشبه من أن يقال الواجب لفظ التقوى، وصرح بوجوب القراءة في الخطبة. [انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٢٠ - ١٢١]. وانظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٢٢٠-٢٢١، وقال العلامة السعدى رحمه الله: «وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين: الحمد، والصلاة على رسول الله، وقراءة آية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل، والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة، أن ذلك كافِ وإن لم يلتزم بتلك المذكورات، نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله، وأن

حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله وقراءة آية من كتاب الله تعالى، والأمر بتقوى الله تعالى؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يخطب الناس: يحمد الله، ويثني عليه بها هو أهله...»(۱)؛ ولأن كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله تعالى، فهو أقطع، أبتر، أجذم، ناقص البركة والخير(۱)؛ ولقول عمر بن الخطاب في: «إن الدعاء موقوف بين السهاء والأرض لا يصعد منه شيء حتى موقوف بين السهاء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك هي،(۱)؛ ولقول على بن أبي طالب في: «كل

تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله، أما كون هذه الأمور شروطاً لا تصح إلا بها سواء تركها عمداً أو خطأ أو سهواً ففيه نظر ظاهر، وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزئ ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح» [المختارات الجلية، ص٧٠].

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مسند الإمام أحمد، ٢/ ٣٥٩، وسنن أبي داود، برقم ٤٨٤٠، وابن ماجه، برقم ١٨٩٤، وابن حبان، برقم ١٩٩٣ (موارد).

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي هي برقم ٤٨٦، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٢٧٤، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم ٢٠٣٥.

دعاء محجوب حتى تصلي على محمد وآل محمد»(۱)؛ ولحديث جابر بن سمرة والله وا

<sup>(</sup>۱) الطبراني في الأوسط ٤٤٨/٤ مصورة الجامعة الإسلامية، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة لكثرة طرقه، الحديث رقم ٢٠٣٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٨٦٢، وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، برقم ١٠١، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/٣٠، وأصله في صحيح مسلم، برقم ٨٦٦.

<sup>(</sup>٤) التنور: الكانون يخبز فيه. القاموس المحيط، ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة، والخطبة، برقم ٨٧٣.

عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴾ (١) و (١) و قال الإمام النووي رحمه الله: «فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها، وأقلها آية». قوله: «ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله يخطب بها كل جمعة» قال العلماء: «سبب اختيار ق أنها مشتملة على البعث، والموت، والمواعظ الشديدة، والمزواجر الأكدية، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كها سبق، وفيه استحباب قراءة (ق) أو بعضها في كل خطبة» وعن جابر بن عبد الله في قال: «كان رسول الله إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم (١)، ويقول:

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السهاء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، برقم ٣٢٣، ومسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة، والخطبة، برقم ٨٧١.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) منذر جيش: المنذر: المعلم المعروف للقوم بها يكون قد دهمهم من عدو أو غيره، وهو المخوف. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٦٨٠.

بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعين: السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي () هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة». ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً () فإلي وعلي ». وفي لفظ: «كانت خطبة النبي إثر ذلك وقد علا يحمد الله، ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته...». وفي لفظ: «كان رسول الله يخطب الناس: يحمد الله، ويثني عليه بها هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله...» (").

<sup>(</sup>۱) الهدي:السيرة والطريقة. جامع الأصول، ٥/ ٠٨٠، قال النووي: «لفظ الهدي له معنيان: أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. والثاني: بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به» شرح النووى على صحيح مسلم، ٦/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) الضياع: العيال، جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٠٨٠. والضياع: الأطفال والعيال. شرح النووي، ٦/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٦٧.

وعن ابن عباس رضيال في أن ضهاداً (١) قدم مكة، وكان من أزد شنوءة وكان يرقى من هذه الريح(١) فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون:إن محمداً مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى،قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقى من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، من جده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد ، قال: فقال أعد على الله والله على الله كلماتك هؤلاء،فأعادهن عليه رسول الله ﷺ، ثلاث مرات،قال:فقال:لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر<sup>(۱)</sup>، قال: فقال: هات يدك

<sup>(</sup>۱) ضهاد: هو ضهاد بن ثعلبة الأزدى من أزد شنوءة، تمييز الصحابة لابن حجر، ۲/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) الريح: أي الأرواح الخبيثة [الجن].

<sup>(</sup>٣) ناعوس البحر: قيل: لجته، وقيل: وسطه، وقيل: قعره الأقصى، وقيل: عمقه ولجته. شرح النووي على مسلم، ٦/ ٤٠٧ - ٤٠٠ .

أبايعك على الإسلام، قال: فبايعه، فقال رسول الله الله «وعلى قومك؟»قال: «وعلى قومي،قال: فبعث رسول الله سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل من القوم: أصبت منه مطهرة (۱)، فقال: ردُّوها؛ فإن هؤلاء قوم ضهاد» (۱).

قال النووي رحمه الله عن حديث جابر ها، قوله: «إذا خطب احمرّت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش» يستدل بهذا على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته، ويجزل كلامه، ويكون مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه: من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمراً عظياً، وتحديده خَطْباً جسياً... ثم قال [و] «فيه استحباب قول أما بعد في خطب: الوعظ، والجمعة، والعيد، وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة، وقد عقد البخاري باباً

<sup>(</sup>۱) مطهرة: الميضأة والمطهرة: ما يتوضأ به ويتطهر فيه من الآنية، تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٦٨.

في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث... وقوله: «كانت خطب النبي إلى يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه» فيه دليل للشافعي أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه، ولا يقوم غيره مقامه»(۱).

وعن عبد الله بن مسعود في قال: أُتي رسول الله في جوامع الخير وخواتمه – أو قال:فواتح الخير – فعلَّمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة:

خطبة الصلاة: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وخطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٥٠٥ - ٢٠٥.

أَنْ محمداً عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ((). ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَبَعُهَا وَبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ((). ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (أ). ﴿ يَا لَكُمْ أَعْهَا لَكُمْ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولُهُ لَكُمْ فَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيبًا ﴾ (أ) (أ). [أما بعد] (ا).

وكان أحياناً لا يذكر هذه الآيات الثلاث (٢)؛ لحديث ابن عباس رضول النبي الله قال: «الحمد لله، نحمده،

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران، الآية: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، برقم ١٨٩٢، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، برقم ١١٠٥، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، برقم ٢١١٨، والنسائي، كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، برقم ٢١٢٨، واللفظ لابن ماجه، وصححه الألباني في هذه المواضع كلها.

<sup>(</sup>٥) هذه من رواية ابن عباس الآتية، وتقدمت أيضاً في قصة ضهاد من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني، ص٣٣٥.

ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد»(١).

وينبغي أن يقول أحياناً بعد قوله: أما بعد (٢):

«فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة [وكل ضلالة في النار]»(")، وفي لفظ النسائي: «... إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»(أ).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خصائص يوم

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، برقم ١٨٩٣، وصححه الألباني في هذا الموضع، وفي خطبة الحاجة (٣١)، وأصله في صحيح مسلم، برقم ٨٦٨ في قصة ضهاد، وتقدمت.

<sup>(</sup>٢) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، للألباني، ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم،من حديث جابر،برقم ٨٦٧،وتقدم وما بين المعقوفين من سنن النسائي،برقم ٧٧٥١.

<sup>(</sup>٤) النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، برقم ١٥٧٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٥، وهو في مسلم كما تقدم إلا «وكل ضلالة في النار».

الجمعة: «... إن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله، وتحجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بها يقربهم إليه، وإلى جناته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود الخطبة، والاجتهاع لها»(۱).

وقال رحمه الله في موضوع آخر: «وكان مدار خطبه على حمد الله، والثناء عليه بآلائه، وأوصاف كهاله، ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار، والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه، ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه، وكان يخطب في كل وقت بها تقتضيه حاجة المخاطبين، ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العام، وثبت عنه أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء» (۱) (۱).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد، ۱/۳۹۸، وانظر هديه ﷺ في خطبته في زاد المعاد،۱/۱۸۸-۱۹۱ و ۱/ ٤٤٠-٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الأدب، باب في الخطبة، برقم ٤٨٤١، والترمذي، في كتاب =

فظهر مما تقدم أهمية مشروعية اشتهال الخطبة على ما يأتي:

١ - حمد الله تعالى والثناء عليه بها هو أهله.

٢- الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة.

٣- الصلاة على النبي ١ وخاصة مع الدعاء.

٤ - قراءة بعض الآيات من كتاب الله تعالى.

٥ - الوصية بتقوى الله كك.

وسنن خطبة الجمعة كثيرة، منها ما يأتي:

١ - يسلم على المأمومين. والسلام هنا نوعان:

النوع الأول: يسلم سلاماً خاصاً إذا دخل المسجد على من يلاقيه وهذا من السنة بناءً على النصوص العامة التي يؤمر فيها بالسلام على من يقابل من المسلمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلم على المسلم: «وإذا

النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، برقم ١١٠٦، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ١٨٩، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٦٢، وهو في مسند أحمد، ٢/ ٣٠٣-٣٤٣.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، فصل في هديه ﷺ في خطبته، ١٨٨١ -١٨٩.

لقيته فسلم عليه»(۱)، ولقوله ﷺ: «أفشوا السلام بينكم»(١). النوع الثاني: يسلم تسليهاً عاماً إذا صعد المنبر، قبل أن يجلس؛ لأن ذلك روي عن النبي ﷺ(١)، وثبت من فعل أبي بكر، وعمر (١)، وعثمان (٥)، وعمر بن عبد العزيز (١) ﴿.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٢٤٠، ومسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، برقم ٢١٦٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، برقم ٥٤.

<sup>(</sup>٣) روي ذلك عن جابر يرفعه: «كان إذا صعد المنبر سلم» ابن ماجه، برقم ١١٠٩، وفيه ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤) عن عطاء أن النبي كان إذا صعد المنبر، أقبل بوجهه على الناس، فقال: السلام عليكم. مصنف عبد الرزاق، ٣/ ١٩٢ مرسلاً، برقم ٥٢٨١. وعن الشعبي قال: كان رسول الله الله الذبر [يوم الجمعة] أقبل على الناس بوجهه وقال: «السلام عليكم»، فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي . مصنف عبد الرزاق، ٣/ ١٩٣، برقم ٢٨٢٥، وابن أبي شيبة، ٢/ ١١٤، واللفظ له، وصحح مرسل عطاء الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، ١/ ١٨٧، وقال الألباني في الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم ٢٧٠٦ عن مرسل الشعبي: «هو مرسل لا بأس به في الشواهد»، وقال عن مرسل عطاء: «ورجاله ثقات رجال الشيخين». وقال الألباني أيضاً في تمام المنة، ص٣٣٣: «هذان المرسلان... يقويان حديث جابر ولا سيا وقد جرى عمل الخلفاء عليه كما حققته في الصحيحة (٢٠٧٦) بما لا تراه في مكان آخر إن شاء الله تعالى».

<sup>(</sup>٥) عن أبي نضرة قال: كان عثمان قد كبر فإذا صعد المنبر سلم فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب» ابن أبي شيبة، ٢/ ١١٤، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ١٠٧، تحت الحديث رقم ٢٠٧٦: «وإسناده صحيح».

قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: «ومما يشهد للحديث ويقويه جريان عمل الخلفاء عليه» (٢)، وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «... وإن كان الحديث المرفوع فيه ضعيفاً لكن الأمة عملت به، واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر فإنه يسلم على الناس، وهذا التسليم العام. أما الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يلاقيه أولاً، وهذا من السنة بناء على النصوص العامة: أن الإنسان إذا أتى قوماً فإنه يسلم عليهم» (٣)، والله الموفق (٤).

=

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن هاجر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردوا عليه. ابن أبي شيبة، ٢/ ١١٤، وقال الألباني في الصحيحة، ٥/ ١٠٧، برقم ٢٠٧٦: «وسنده صحيح».

وروى البيهقي عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم». البيهقي في الكبرى ، ٣/ ٢٠٥، وقال: «وروي في ذلك عن ابن عباس، وابن الزبير، ثم عن عمر بن عبد العزيز، ٣/ ٢٠٥. وقد أشار العلامة الألباني إلى هذا الشاهد لما سبق بقوله: «وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عمر مرفوعاً به وفيه زيادة أوردته من أجلها في الضعيفة (٤١٩٤) من رواية البيهقي وابن عساكر» الأحاديث الصحيحة، ٥/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث الصحيحة، ٥/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع، ٥/ ٨٠.

الموفق<sup>(۱)</sup>.

٢ - يخطب على منبر أو موضع عالٍ مرتفع، والأفضل أن يكون ثلاث درجات، وأن يكون عن يمين القبلة؛ لأن منبر النبي كان كذلك (١)، قال العلامة ابن القاسم: «وأجمع المسلمون على ذلك في كل عصر ومصر»(١). والمنبر: مرقاة الخطيب سمي منبراً؛ لارتفاعه وعلوه (١)، وقد ثبت أن النبي الخاخد منبراً في مسجده، فعن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ فقال: «ما بقي بالناس أعلم مني: هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله ، وفي لفظ: «بعث رسول الله المرأة أن مُري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن». وفي لفظ: «والله إن لأعرف مما هو، أجلس عليهن». وفي لفظ: «والله إن لأعرف مما هو، أجلس عليهن». وفي لفظ: «والله إن لأعرف مما هو،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة، ٥/ ٢٣٦، وزاد المعاد لابن القيم ،١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة في الشرح الكبير، ٥/ ٢٣٥: «ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة؛ لأن النبي الشهد المنع» وقال المرداوي في الإنصاف: «لكن يكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب يلي جنبه من يمين مستقبل القبلة بالمحراب يلي جنبه من جهة يمين المصلي في المحراب» حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، لابن منظور، باب الراء، فصل الميم، ٥/ ١٨٩.

ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول الله هي، أرسل رسول الله هي إلى فلانة امرأة من الأنصار: «مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله هي، فأمر بها فوضعت هاهنا...»(۱).

وعن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه? فإن لي غلاماً نجاراً، قال: «إن شئت». وفي لفظ: «كان جذع يقوم عليه النبي فلما وُضِعَ له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشارحتى نزل النبي فوضع يده عليه»، وفي لفظ: «فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي ختى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكّت حتى استقرت، قال: بكت على ما الصبي الذي يسكّت حتى استقرت، قال: بكت على ما

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم ٣٧٧، وباب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، برقم ٤٤٨، وكتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، برقم ٩١٧.

كانت تسمع من الذكر»<sup>(۱)</sup>، وفي لفظ: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من النخل، فكان النبي على يقوم إلى جذع منها، فلما صُنِعَ له المنبر فكان عليه…» الحديث.

وعن عبد الله بن عمر رضول النبي الله بلاً بدّن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبراً يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: «بلى» فاتخذ له منبراً مرقاتين» (آ). وعن سهل بن سعد فقال: أرسل رسول الله إلى امرأة: «انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس عليها» فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله في فَوْضِعَتْ هذا الموضع (أ).

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الصلاة، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، برقم ٩١٨، وكتاب البيوع، باب الخطبة على المنبر، برقم ٩١٨، وكتاب البيوع، باب النجار، برقم ٢٠٩٥، وكتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ٣٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) بدَّن: بدَّن الرجل بالتشديد: إذا كبر، وبالتخفيف: «بَدَنَ» إذا سمن. جامع الأصول لابن الأثير، ١١/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المنبر، برقم ١٠٨١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢٠٢١.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم ٤٤٥.

وعن سلمة بن الأكوع شقال: «وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة» (أ). وعن سهل شافي «أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة» (أ).

۳ - يجلس إذا سلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن؛ لحديث ابن عمر رضوالله على الله النبي الله يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر، حتى يفرغ - أراه قال - المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، "ا.

2 - يخطب قائماً؛ لحديث جابر بن سمرة، قال: «كانت للنبي و خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكّر الناس». وفي لفظ: «كان يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد والله

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الصلاة، باب دنوِّ المصلي من السترة، برقم ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر عن النبي وحض على اتفاق أهل العلم وما يجتمع عليه الحرمان: مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي والمنبر، برقم ٧٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، برقم ١٠٩٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/١٠، وأصل الحديث متفق عليه: البخاري، برقم ٩٢٠، ومسلم، برقم ٨٦٢، وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة.

صليت معه أكثر من ألفي صلاة (())، وعن جابر بن عبد الله رضيف أن النبي كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاء عير (() من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَارَةً أَوْ لَهُوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ الله خَيْرُ الرَّازِقِينَ (())، وفي خَيْرُ مِّنَ اللهو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَالله خَيْرُ الرَّازِقِينَ (())، وفي لفظ لمسلم: «فابتدرها أصحاب رسول الله عمر حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً فيهم أبو بكر وعمر... (أ). وعن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً، فقال: «انظروا إلى هذا الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً، فقال: «انظروا إلى هذا

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٨٦٢، وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة، وقوله: «ألفي صلاة: المراد الصلوات الخمس لا الجمعة؛ فإنها أقل من ذلك. انظر: شرح النووي، ٦/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) العير: الإبل التي تحمل الطعام. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، برقم ٩٣٦، ومسلم، كتاب الجمعة، باب قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تَجَارَةً أَوْ لَهُوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ الله خَيْرٌ مِّنَ الله وَمِنَ التِّجَارَةِ وَالله خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾، برقم ٨٦٣.

الخبيث يخطب قاعداً وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَجَارَةً أَوْ لَجَارَةً أَوْ لَهُ وَاللهُ خَيْرٌ مِّنَ أَوْ لَهُ وَمَنَ اللهُ خَيْرٌ مِّنَ اللهُ وَمَنَ التَّجَارَةِ وَالله خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (١).

- كبلس بين الخطبتين جلسة خفيفة؛ لحديث ابن عمر رضول عالى النبي الخطبتين جلسة خفيفة؛ لحديث ابن عمر رضول عالى النبي الخطب قائماً ثم يقعد، ثم يقوم» (۱)، وهذه الجلسة سنة عند جمهور أهل العلم (۱).

7 - يعتمد على عصا أو قوس؛ لحديث الحكم بن حَزْن الكلفي، قال: وفدت إلى رسول الله على سابع سبعة أو الكلفي، قال: وفدت إلى رسول الله على سابع سبعة أو الكلفي، كتاب الجمعة، باب قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ الله خَيْرٌ مِّنَ اللهو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَالله خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾، برقم ٨٦٤.

- (٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٩٢٠، ومسلم، برقم ٨٦١، وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة.
- (٣) ذهب الإمام الشافعي إلى أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينها، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين... وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٩٨-٣٩٩، وذكر ابن قدامة أن الجلسة بين الخطبتين ليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم، وذكر قول الشافعي بالوجوب. ثم رجح أنها مستحبة؛ لأنه قد سرد الخطبة جماعة منهم: المغيرة بن شعبة، وأبي بن ثم رجح أنها مستحبة؛ لأنه قد سرد الخطبة جماعة منهم: المغيرة بن شعبة، وأبي بن ثعب، وعلي؛ ولأن جلوس النبي كان للاستراحة فلم تكن واجبة. المغني لابن قدامة، ٣/ ١٧٦-١٧٧.

تاسع تسعة، فدخلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دونٌ، فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ، فقام متوكئاً على عصاً أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه: كلهات، خفيات، طيبات، مباركات، ثم قال: «أيها الناس إنكم لن تطيقوا – أو لن تفعلوا – كلها أمرتم به، ولكن سدِّدوا، وأبشروا» (أ).

وعن البراء ، أن النبي الله أنُووِلَ يوم العيد قوساً فخطب عليه (٢).

والحديث فيه مشروعية الاعتباد على عصا أو قوس، قيل: والحكمة في ذلك: الاشتغال عن العبث، وقيل: إنه أربط للجأش<sup>(۱)</sup>، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ولم يكن

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، برقم ١٠٩٦، وحسن إسناده في التلخيص، ٢/ ٦٥، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب يخطب على قوس، برقم ١١٤٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/٤١٨.

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ١٥٥.

يأخذ بيده سيفاً ولا غيره، وإنها كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا»(١).

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «إن اعتمد على عصاً فلا بأس، وإن لم يعتمد على شيء فلا بأس، (٢).

٧ - يقصر الخطبة ويطيل الصلاة؛ لحديث جابر بن سمرة ﷺ قال: «كان رسول الله ﷺ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة؛ إنها هي كلهات يسيرات» (٣).

وعن عمار بن ياسر فقال: «أمرنا رسول الله بإقصار الخطب» (أ)؛ لحديث عمار فقال أبو وائل: «خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، ١/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) أشكلت علي هذه المسألة في زاد المعاد، ١/ ٤٢٩، فسألته فأجاب رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إقصار الخطب، برقم ١١٠٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إقصار الخطب، برقم ١١٠٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/٣٠٣.

أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فقال لي: إني سمعت رسول الله على يقول: «إنَّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحراً»(۱).

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية إقصار الخطبة وإكمال الصلاة، وقوله: «فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً» أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٦٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٦٦.

<sup>(</sup>٣) النسائي، كتاب الجمعة، باب ما يستحب من تقصير الخطبة، برقم ١٤١٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥٦٦.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٢٠٢.

وطول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه: أي علامة ظاهرة على فقهه، قوله ﴿ «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» قال الإمام النووي رحمه الله: «الهمزة في واقصروا همزة وصل، وليس هذا الحديث مخالفاً للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة؛ لقوله في الرواية الأخرى: وكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً؛ لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلاً يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد: أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها، وقوله: «وإن من البيان لسحراً» قيل: من الفهم وذكاء القلب. وقيل فيه تأويلان:

الأول: أنه ذم؛ لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر.

والثاني: أنه مدح؛ لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان، وشبهه بالسحر، لميل القلوب إليه وأصل السحر: الصرف: فالبيان يصرف القلوب

ويميلها إلى ما تدعو إليه، واختار الإمام النووي رحمه الله أن هذا هو الصحيح<sup>(۱)</sup>.

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يذكر أن قوله: «إن من البيان لسحراً» على معنيين: إن استخدم في الحق وبيانه وإيضاحه فهو محمود وحلال، وإن استخدم في رد الحق وتزيين الباطل فهو مذموم لا يجوز.

وفي تقصير الخطبة ثلاث فوائد: لا يحصل الملل للسامعين، وأوعى للسامع فيحفظ ما سمع، وفي ذلك اتباع السنة (١).

۸ - يرفع صوته حسب طاقته ويفخم أمر الخطبة ويظهر غاية غضبه على حسب نوع الخطبة، ويجزل كلامه؛ لحديث جابر شه قال: «كان رسول الله الله الله خطب احمرَّت عيناه، وعلا صوتُه، واشتد غضبُه حتى كأنه منذر جيش...»(۱). قال الإمام النووي رحمه الله

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٠٢ – ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٨٦.

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٨٦٧، وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الخطبة.

تعالى: «يستدل بهذا على أنه يستحب للخطيب أن يفخّم أمر الخطب، ويرفع صوته، ويجزل كلامه، ويكون مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه: من ترغيب أو ترهيب»(١).

9 - يستحب أن يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبر، لحديث السائب بن يزيد في قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي في وأبي بكر، وعمر رضوالله على المناب عثمان في وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء»(٢).

۱۰ - لا يرفع يديه على المنبر في الدعاء بل يشير بإصبعه ولا يحرك يديه عند الانفعال؛ لحديث حصين عن عهارة بن رؤيبة قال: «رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ها يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٩١٢، ٩١٣، ٩١٥، ٩١٦، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة، رقم ٣٣.

بإصبعه المسبحة»(١).

ولفظ الترمذي: «عن حصين قال: سمعت عمارة بن رؤيبة الثقفي وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله هوما يزيد على أن يقول: هكذا – وأشار هشيم بالسبابة»(٢).

وفي لفظ أبي داود: «رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة...»(").

قال الإمام النووي رحمه الله: «هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن النبي وفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى (١). وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٧٤.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجمعة، باب كراهية رفع الأيدي على المنبر، برقم ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين على المنبر، برقم ١١٠٤، وأحمد، ٤/ ١٣٦.

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٢٠٢٩، ومسلم، برقم ٨٩٧، وتقدم تخريجه.

لعارض»(١).قلت:وهو أنه دعا للاستسقاء، فعن أنس الله أن رسول الله ﷺ كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه "(١)، فلا يرفع الإمام ولا المأموم اليدين في الدعاء أثناء الخطبة إلا إذا كان الدعاء في الخطبة للاستسقاء، وكذلك في جميع المواضع التي يخطب ويوعظ فيها. أما غير ذلك فإن رفع اليدين حال الدعاء سنة، ومن أسباب قبول الدعاء واستجابته؛ ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله على قوله: «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء»: «هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع ﷺ إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء،وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً، من

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، برقم ١٠٣١، وكتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، برقم ٣٥٦٥، ومسلم، كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، برقم ٨٩٥.

الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب، ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ، بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد: لم أره رفع وقد رآه غيره رفع فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة – وهم جماعات – على واحد لم يحضر ذلك، ولابد من تأويله لما ذكرناه، والله أعلم» (۱).

وعلى كل حال: فلا يرفع يديه الإمام والمأموم أثناء الدعاء في جميع الخطب والمواعظ إلا في خطبة الاستسقاء، أو إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة أما غير ذلك فيكون رفع الأيدي وعدمه في مواضع:

أ - مواضع وأحوال رفع فيها النبي ، فنحن نرفع فيها، والأصل في الدعاء رفع اليدين.

ب - مواضع أو أحوال لم يرفع فيها النبي وقد وجد سبب الرفع فنحن لا نرفع فيها، مثل الدعاء في الخطبة، والذكر أدبار الصلوات المفروضة: قبل السلام، وبعد السلام، أما رفع الأيدي بعد السلام من النوافل فلا

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم،٦/ ٤٤٢، وانظر: فتح الباري لابن حجر،٢/ ١٧٥.

حرج كالدعاء بعد صلاة الاستخارة وغيرها(١).

<sup>(</sup>۱) سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٦٣٤١ أن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا المواطن التي لم يرفع فيها النبي الله وقد وجدت أسباب الرفع فلم يرفع فنحن لا نرفع.

وذكر العلامة ابن عثيمين أنه لا يحرك الخطيب يديه عند الانفعال الشرح الممتع، ٥/ ٨٥.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي ، برقم ٣٥٦٧، ٣٥٦٨، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي ، برقم ١٦٠ – (٢٤٩٣) وكتاب الزهد، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، برقم ١٦٠ – (٢٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٥٧٨ - ٥٧٥.

الله ﷺ: فصلاً، فهماً، تفهمه القلوب، واعتذر عن أبي هريرة ﷺ بأنه كان واسع الرواية، كثير المحفوظ، فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث، كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على فِيَّ(١).

فالسنة للخطيب أن لا يُكثر الحديث؛ لئلا يمل الناس، ولا يستعجل في المتابعة بل يتثبت ويتأنّى (١).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٥٧٨-٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي، ١٦/ ٢٨٧، و١٨/ ٣٣٩، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٥٦٦، وانظر: الشرح الكبير، ٥/ ٢٤٠، والمغنى لابن قدامة، ٣/ ١٧٩، والكافي، ١/ ٤٩٢.

على المنبر استقبلناه بوجوهنا» (۱)؛ ولحديث ثابت الله «كان النبي الله إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» (۱).

17 - يدعو للمسلمين؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى، وإن دعا للسلطان فحسن؛ لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء لهم (٣).

الثاني عشر:صفة صلاة الجمعة:صلاة الجمعة ركعتان بالنص وبإجماع المسلمين،فعن عمر بن الخطاب فقال: «صلاة الجمعة ركعتان،وصلاة الفطر ركعتان،وصلاة الأضحى ركعتان،وصلاة السفر ركعتان،تمام غير قصر على لسان محمد الله الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على لسان محمد الها الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على

<sup>(</sup>١) الترمذي، برقم ٥٠٩، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ٦.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، برقم ١١٣٦، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن قدامة، ١/ ٤٩٤، والشرح الكبير، ٥/ ٢٤٣، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، والشرح الممتع، وكأنه توقف عن السنية حتى يأتي الدليل، وبين بأنه إذا لم يكن دليل فهو جائز. الشرح الممتع، ٥/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) النسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، برقم ١٤١٩، وكتاب تقصير الصلاة في السفر، برقم ١٢٣٩، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب تقصير الصلاة، برقم ١٠٦٣، و١٠٦٤، وأحمد، ١/٣٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/٤٥٧، ٤٦٤، وفي صحيح ابن ماجه، ١/٣١٥، وفي إرواء الغليل،

أن صلاة الجمعة ركعتان، وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً "()، فإذا فرغ الإمام من خطبة الجمعة نزل وأخذ المؤذن في الإقامة، ثم أمر الإمام بتسوية الصفوف، ثم صلى ركعتين يجهر فيها بالقراءة، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة «الجمعة» وفي الركعة الثانية بسورة «الجمعة» والغاشية "() أو «بسبح والغاشية "() أو «بالجمعة والغاشية "() كل ذلك ثبت عن النبي ().

ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بركوعها وسجدتيها أضاف إليها ركعة أخرى، وكانت له جمعة، ومن أدرك مع الإمام أقل من ركعة دخل معه بنية الظهر وأتمها ظهراً

٣/ ١٠٥، برقم ٦٣٨.

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر، ص٤٥، برقم ٧٣، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٤٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٦٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٧٧٧، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ١١.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٨٧٧، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ١١.

<sup>(</sup>٤) رواية لمسلم، برقم ٦٣ (٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة،٥/ ٢٤٩، وحاشية ابن قاسم على الروض،٢/ ٢٦٠.

إذا كان قد دخل وقت الظهر؛ لحديث أبي هريرة أدرك رسول الله قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (أ)؛ ولحديث عبد الله بن عمر وضيف قال: قال رسول الله ذر «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة». ولفظ النسائي: «من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فلقد تمت صلاته». وفي لفظ للنسائي أيضاً: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات للنسائي أيضاً: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها، يقضي ما فاته». ولفظ الدارقطني: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» ("). وتدرك الركعة بإدراك ركوعها مع الإمام قبل أن يرفع، وهذا هو الصواب ركوعها مع الإمام قبل أن يرفع، وهذا هو الصواب وبالله التوفيق (ا).

<sup>(</sup>١) متفق عليه:البخاري،برقم ٥٨٠،ومسلم،برقم ٢٠٧،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، برقم ١١٢٣ ، والنسائي، كتاب المواقيت، باب من أدركه من الصلاة، برقم ٥٥٦ ، ٥٥٥ والدار قطني، ٢/ ١٢، برقم ١٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٨٤، برقم ٢٢٠.

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها ويضيف إليها أخرى، ويجزئه، وهذا قول ابن مسعود، وابن

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «أما من أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي ظهراً أربعاً»(').

والسنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في بيته، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، وإن صلى ركعتين فلا بأس؛ لحديث ابن عمر رضيال عمل الأفضل أن يصلي أربعاً؛ لحديث أبي هريرة الله الموفق (١).

وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد بن

\_\_\_\_\_\_

عمر، وأنس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال: عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً؛ لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها» ثم رجح ابن قدامة رحمه الله: أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم [المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٣ – ١٨٤] وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ٢٠ - ٢٠٤، والشرح المتع، ٥/ ٢١ - ٢٠٤.

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة، ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٨٢، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٨٨١، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عن سنة الجمعة بعدها في آداب الجمعة، برقم ٢٦.

عبد الله وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## الفهرس

| ٣              | المقدمة                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>       | أولاً: مفهوم صلاة الجمعة لغة                                                   |
| ٦              | مفهوم الجمعة اصطلاحاً                                                          |
|                | صلاة الجمعة: صلاة مستقلة بنفسها                                                |
| سنة والإجماع ٧ | ثانياً: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والس                                 |
|                | ثالثاً: حكم صلاة الجمعة                                                        |
|                | صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم                                                |
|                | صلاة الجمعة تلزم من توفرت فيه هذه الثمانية الشر                                |
|                | روم في ورو " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                 |
| ١٣             | ٢- البُلوغ                                                                     |
|                | العقل                                                                          |
|                | ٤- الذكورية                                                                    |
|                | ٥- الحرية                                                                      |
|                | - الاستيطان ببناء معتاد                                                        |
|                | <ul><li>۲ مماع النداء</li><li>۷ سماع النداء</li></ul>                          |
| ١ ٨            | <ul> <li>انتفاء الأعذار</li> </ul>                                             |
|                | <ul> <li>التفاع المحدار</li> <li>وهذه الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام:</li> </ul> |
|                | وهده الشروط لتعسم إلى اربعه الصدم القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد             |
|                | •                                                                              |
| 19             | <del>-</del> 1                                                                 |
|                | القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط                                              |
| 19             | القسم الرابع: شرط الانعقاد                                                     |
|                | رابعاً:من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العق                          |
|                | خامسا: عقوبة تارك صلاة الجمعة                                                  |
| <b>* 1</b>     | سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه                                      |
|                | سابعاً: فضائل يوم الجمعة                                                       |
| ۲۳             | ١- هداية هذه الأمة ليوم الجمعة فضل عظيم                                        |
| ۲ ٤            | ٢- يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس                                          |

| <u>جمعة</u> | صلاة ال | 1 |
|-------------|---------|---|
|             |         |   |

| ٣- يوم الجمعة سيد الأيام                                       |
|----------------------------------------------------------------|
| ٤- يوم الجمعة أفضل الأيام                                      |
| ٥- يوم الجمعة عيد الأسبوع، ويوم المزيد                         |
| ٦- يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات                           |
| ثامناً: فضائل صلاة الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتى: ٣٨       |
| ١- التبكير إليها من أعظم الصدقات والقربات                      |
| ٢- القائم بآداب صلاة الجُمعة يغفر له عشرة أيام                 |
| ٣- المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة ٢٠٠٠٠    |
| ٤- الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما٤٤                        |
| تاسعاً: آداب الجمعة: الواجبة والمستحبة، كثيرة، منها ما يلي: ٤٤ |
| ١- الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة جداً                             |
| ٢- الطيب لصلاة الجمعة                                          |
| ٣- السواك لصلاة الجمعة                                         |
| ٤- الدهن لصلاة الجمعة                                          |
| ٥- يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب٥٥                   |
| <ul><li>٦- يستقبل الإمام بوجه أثناء الخطبة</li></ul>           |
| ٧- يبكر إلى الجمعة                                             |
| <ul> <li>٦٣ على الأقدام</li> </ul>                             |
| 9- القراءة فجر يوم الجمعة بـ(السجدة)                           |
| · ١- القِراءة في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون٠٠        |
| أو يقرأ بسبح، والغاشية                                         |
| أو يقرأ بسورتي الجمعة والغاشية                                 |
| ١١-يكثر الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة، وليلة الجمعة            |
| ١٢-يكثر الدعاء يوم الجِمعة، لعله يوافق ساعة الإجابة            |
| ١٣-لا يفرق بين اثنين أثناء دخوله الجامع                        |
| ١٤ – لا يتخطمِي رقاب الناس                                     |
| ١٥- لا يُقيم أخاه ويقعد مكانه                                  |
| ١٦-إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ٧٠     |
| ٧١-١٠٥٠ الخطرة                                                 |

| ٧٣ | ١٨- لا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣ | ١٩ - يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر                                      |
| ٧٤ | • ٢- لا يحتبئ في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب                          |
|    | ٢١-الدنو من الإمام عند الموعظة والخطبة                                        |
| ٧٥ | ٢٢-إذا وَافقَ يُومُ عَيد يُومُ الْجَمعةُ حَضرُ الإِمامُ وَمَن شَاءَ           |
|    | ٢٢-قُراءة سورة الكهف يوم الجمعة                                               |
|    | ٢٤-النداء الأول لصلاة الجمعة                                                  |
|    | ٢٥-السنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات                                        |
|    | ٢٦- لا تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لابد منها |
|    | ٢٧-إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف                                       |
|    | ٢٨-لا يصلى المأمومون بين السواري إلا لحاجة                                    |
|    | ٢٩-لا يُتخذ مكاناً خاصاً لا يصلي إلا فيه                                      |
|    | ٠٣- لا يمر بين يدي المصلى وسترته                                              |
|    | ٣١-لا يحجز مكاناً بسجادة ونحوها                                               |
|    | ٣٢- لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس                          |
|    | ٣٢-يستحضر فضل المشي إلى الصلاة                                                |
|    | ٣٤- يُلتزم بآداب المشي إلى ألمسجد                                             |
|    | ٣٥- لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة                                     |
|    | ٣٦-السجود أثناء الزحام                                                        |
| ۸۸ | ٣٧- لإ يصلي في موضعه الذي صلى فيه الجمعة، حتى يتكلم                           |
|    | عاشراً: خصائص الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتي: أ                            |
|    | ١- يقرأ في فجرها بسورتي: (السجدة) و (الإنسان) أ                               |
|    | ٢- اُستحباب كثرة الصالاة على النبي الله يعرم الجمعة                           |
|    | <ul> <li>٢- صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام</li> </ul>                |
|    | ٤- الأمر بالاغتسال في يومها                                                   |
|    | ٥- التطيب فيه وهو أفضلُ من التطيب في غيره                                     |
|    | <ul> <li>السواك فيه وله مزية على السواك في غيره</li> </ul>                    |
|    | ٧- التبكير للصلاة                                                             |
| ۸٩ | $-\Lambda$ أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام $-\Lambda$      |

| ٩- الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠ - قراءة سورة الكهفُ في يومها٨٩                                                    |
| ١١-لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة ٨٩                        |
| ١٢-قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين٨٩                                               |
| ١٣-يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع                                               |
| ١٤-يستُحب أن يلبسُ فيه أحسن الثيّاب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ١٥ - يستحب فيه تجمير المسجد                                                          |
| ١٦- لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا لعذر ٩٠              |
| ١٧- للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة٩٠                                             |
| ١٨-يوم تكفير السيئات ما لم تؤت الكبائر٩٠                                             |
| ١٩-جهنم تُسجر كل يوم إلا يوم الجمعة٩٠                                                |
| ٠٠- في يُوم الجُمعة ساعة الإجابة                                                     |
| ٢١-فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات٩٠                                    |
| ٢٢-في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد . ٩٠                 |
| ٢٣-يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة٩٠                             |
| ٢٤-جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان ٩٠٠٠٠٠٠                   |
| ٢٥-الصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام                                              |
| ٢٦ - أنه يوم يتجلى الله على فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة٩٠                         |
| ٢٧ - أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة٩٠                               |
| ٢٨-أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض                                            |
| ٢٩ – أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة                                            |
| ٣٠ - أنه خيرة الله من أيام الأسبوع                                                   |
| ٣١-ذكر ابن القيم أن المُوتى تدنو أرواحهم من قبورهم٩١                                 |
| ٣٢ - أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم                                                |
| ٣٣- أنه يُومُ اجَتَمَاعُ النَّاسِ وتذكيرِ هم ألله الله الله الله الله الله الله الله |
| الحادي عشر: شروط صحة الجمعة على النحو الآتي: ٩٢                                      |
| الشرطُ الأول: الوقت                                                                  |
| الشرط الثاني: الجماعة، فلا تتعقد صلاة الجمعة إلا بحضور جماعة ١٠٥                     |
| الشرط الثالث: أن يكونو ايقرية مستوطنين بها مينية بما حرب به العادة ١٠٨               |

## صلاة الجمعة

| الشرط الرابع: تقدم خطبتين                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| يشرع أن تشتمل الخطبة على أربعة أمور:                                                              |  |
| حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية من كتاب الله تعالى، والأمر بتقوى الله تعالى . ١١٥ |  |
| وخطبة الحاجة                                                                                      |  |
| أهمية مشروعية اشتمال الخطبة على ما يأتي:                                                          |  |
| ۱- حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله                                                        |  |
| ٢- الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة                                                         |  |
| ٣- الصلاة على النبي ﷺ وخاصة مع الدعاء                                                             |  |
| ٤- قراءة بعض الآيات من كتاب الله تعالى                                                            |  |
| ٥- الوصية بتقوى الله كال الله الله الله الله الله الله                                            |  |
| وسنن خطبة الجمعة كثيرة، منها ما يأتي:                                                             |  |
| ١- يسلم على المأمومين                                                                             |  |
| ٢- يخطب على منبر أو موضع عال مرتفع                                                                |  |
| ٣- يجلس إذا سلِّم على المأمومين حتَّى يفرغ المؤذن١٣١                                              |  |
| ٤- يخطب قائما                                                                                     |  |
| ٥- يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة                                                                   |  |
| ٦- يعتمد على عصا أو قوس                                                                           |  |
| ٧- يقصر الخطبة ويطيل الصلاة                                                                       |  |
| $-\Lambda$ يرفع صوِته حسب طاقته ويفخم أمر الخطبة                                                  |  |
| ٩- يستحب أن يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبر١٣٨                                              |  |
| ١٠- لا يرفع يديه علِي المنبِر في الدعاء                                                           |  |
| ١١-يخطب مترسلا معربا من غير عجلة ولا تمطيط١٤٢                                                     |  |
| ١٢-يقصد تلقاء وجهه                                                                                |  |
| ١٤٤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |  |
| الثاني عشر: صفة صلاة الجمعة١٤٥                                                                    |  |
| القها س                                                                                           |  |

تابلى قائل معسا

توزیسے: مؤسسة الجریسی للتوزیع والاعلان ص.ب: ۱۹۰۵ الریاض ۱۱۶۳۱ ۲۰۲۲۵۲۵ ـ فاکس ۴۰۲۲۵۲۵

ردمك ، ٥ ـ ۲۰ ـ ۲۹ ـ ۲۹ ـ ۹۹۲۰

مطبعة سافيو تايتون ۱۹۸۰۷۲۰ , ۱۹۸۰۷۲۱ برياش E. Mail: safir777press@hotmail.com